

دار المشاريع للطباعة والنشر والتوزيع

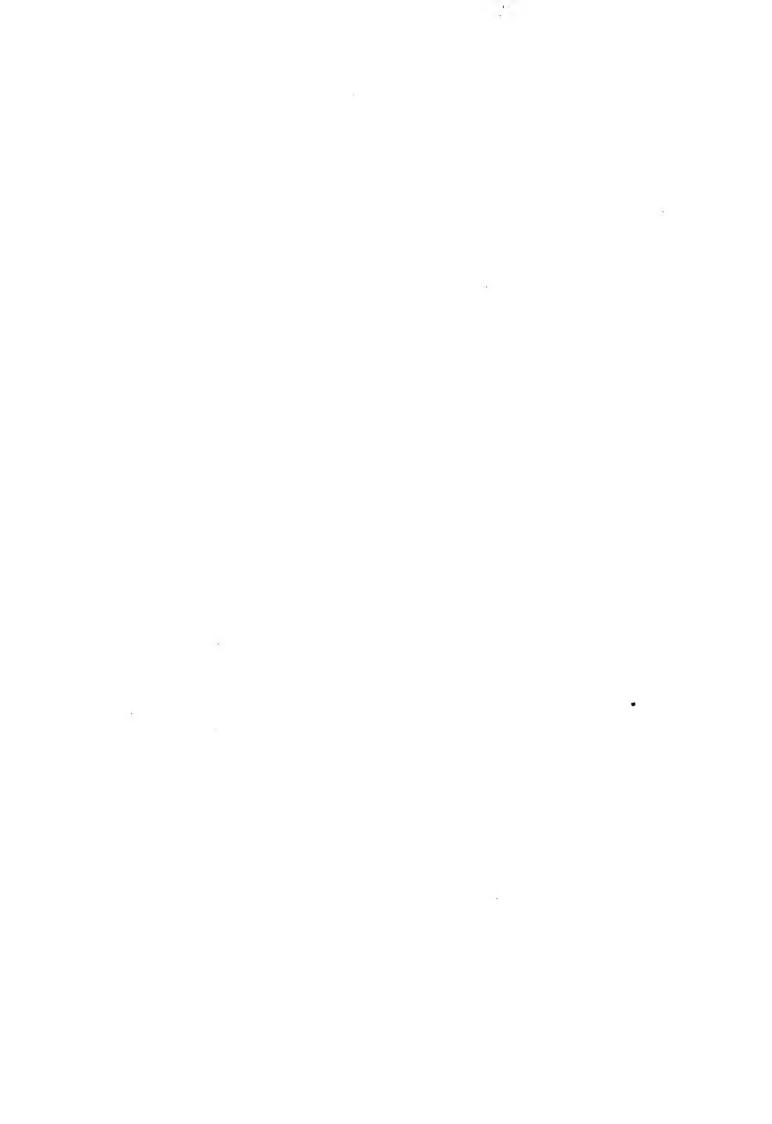

في الفقة الشَّافِعي للقاضيئ أبيشجاع

فى الفقه الشافعي شركف الدين يحيئ لعميطي لشيافع

#### مُلذِمُ الطِبُعِ دَارُآ لَمَثِ َارْبِعِ للطِبَاعِةِ وَالنَّشِرِوَّ التَّوزِيْعِ الطبعت الأولى الطبعت الأولى 1817 مـ - 1997



#### بسسم التدالزمن بيم

الحمد لله الذي ارتضى هذا الدين القويم، وهدى من وفقه الى الصراط المستقيم، سبحانه وتعالى الواحد القهار، الكريم الستار، وصلى الله على سيدنا محمد عبده ورسوله خاتم الأنبياء الأبرار، وعلى ءاله وأصحابه الأخيار.

وبعد فإن كتاب الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع من أشهر المتون في الفقه الشافعي، ورغم صغر حجمه قل لفظه وكثر معناه، ولذلك اعتنى به العلماء شرحًا وتعليقًا ونظمًا وتدريسًا وممن اهتم واعتنى بهذا الكتاب الأستاذ الفاضل الشيخ شرف الدين الشهير بالعمريطي فنظمه نظمًا جيدًا واضحًا جاء مثل الشرح للأصل في الوضوح ورتبه ترتيب الأصل فجاء ألف بيت ويزيد وأسماه «نهاية التدريب في نظم غاية التقريب».

ولأهمية الأصل والنظم المذكورين قام قسم الأبحاث والدراسات الإسلامية بالاعتناء بهما وذلك بطبعهما مجموعين لتنتشر الفائدة، ويعم النفع، ونسأل الله أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح.

قسم الأبحاث والدراسات الإسلامية جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية

#### ترجمة القاضي أبي شجاع<sup>(۱)</sup>

هو القاضي شهاب الدين أحمد بن الحسين بن أحمد أبو شجاع الأصفهاني، أحد الفقهاء الشافعية.

ولد رحمه الله سنة ٥٣٣هـ، وتوفي سنة ٥٩٣هـ.

له من الكتب:

١- الغاية في الاختصار وهو المعروف بمتن أبي شجاع في الفقه
 الشافعي.

٢- شرح الإقناع في فروع الشافعية الذي ألفه القاضي
 الماوردي.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في : طبقات الشافعية للسبكي ١٩٨/٤ الأعلام للزركلي ١٦٨/١ ، ١٧٠ ، معجم المؤلفين ١٩٩/١ .

#### المالح ال

الحمدُ لله ربّ العالمينَ، وصلَّى اللهُ على سيّدنا مُحمَّد النَّبيّ وءاله الطاهرينَ وصحابَته أجمعينَ.

قال القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني رحمة الله تعالى أن أعمل مُخْتَصراً في الفقه على مذهب الإمام الشّافعي رحمة الله تعالى عليه ورضوائه في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز ليقرب على المتعلم درسه ويسهل على المبتدي حفظه وأن أكنشر فيه من التقسيمات وحصر الخصال فأجبته إلى ذلك طالبًا للثواب راغبًا إلى الله تعالى في التوفيق للصّواب إنّه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خيرة وبعباده لكيف

# ﴿ كتابُ الطهارةِ ﴾

المياهُ التي يجوزُ بها التطهيرُ سبْعُ مياه: ماءُ السماء، وماءُ البَحر، وماءُ النهر، وماءُ البَرْد. ثُمَّ المياهُ عَلَى أَربِعة أقسام: طاهرٌ مطهّرٌ غير مكروه وهو الماءُ المطلق؛ وطاهرٌ مُطهّرٌ مُكروهٌ وهو الماءُ المشمس، وطاهرٌ عُيرُ مطهّر، وهو الماءُ المستعملُ والمتغيرُ بما خالطةُ من الطاهرات؛ وماءٌ نجسٌ وَهو الذي حلّت فيه نجاسةٌ وهو دونَ القُلّتين، أو كانَ قُلتينِ فتغيّر، والقُلّتان خمسُمائة رطل بغداديّ تقريبًا في الأصح .

(فصل) وجلودُ الميتة تطهرُ بالدّباغ إلا جلد الكلب و الخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. وعظمُ الميتة وشَعْرُها نجسٌ إلا الآدميّ. (فصل) ولا يجوزُ استعمالُ أواني الذهب والفضة ويجوزُ استعمالُ غيرهما من الأواني.

(فصل) والسَّواكُ مستحب في كلّ حال إلا بعد الزوال للصائم، وهو في ثلاثة مواضع أشدُّ استحبابًا: عند تغيُّرِ الفَمِ من أزَّمٍ وَغَيْرِهِ، وعند القيام الى الصلاة.

(فصل) وفروض الوضوء ستة أشياء: النية عند غسل الوجه،

وغسلُ الوجه، وغسلُ اليدين إلى المرفقين، ومسْحُ بعض الرأس، وغسلُ الرجلين الى الكعبين، والترتيبُ على ما ذكرناهُ. وسُننهُ عشرةُ أشياءَ: التسميةُ، وغسلُ الكفين قَبْلَ إدخالهما الإناءَ، والمضمضةُ، والاستنشاقُ، ومسحُ جميع الرأس، ومسحُ الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، وتخليلُ اللّحية الكثّة، وتخليلُ السّرى، والطهارةُ اليسرى، والطهارةُ ثلاثًا ثلاثًا، والموالاةُ.

(فصل) والاستنجاءُ واجبٌ من البول والغائط، والأفضلُ أن يستنجي بالأحجار ثم يُتبعُها بالماء، ويجوزُ أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار يُنقي بهن المحلَّ، فإذا أراد الاقتصار على إحدهما فالماء أفضلُ. ويجتنبُ استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، ويجتنبُ البول والغائط في الماء الراكد، وتحت الشجرة المشمرة، وفي الطريق، والظلّ، والثّقب، ولا يتكلّمُ على البول والغائط، ولا يستدبرُهُما.

(فصل) والذي يَنقضُ الوضوءَ ستةُ أشياءَ: ما خَرَجَ من السَّبيلينِ، والنَّوْمُ على غير هيئة المُتمكنِ، وزوالُ العَقلِ بسُكر أو مَرضَ، والنَّوْمُ على غير هيئة المُتمكنِ، وزوالُ العَقلِ بسُكر أو مَرضَ، ولمسُ الرجلِ المرأة الأجنبية من غير حائل، ومسُّ فَرج الآدميِّ بباطن الكفَّ، ومسُّ حَلْقَة دُبُره على الجديد.

(فصل) والذي يوجبُ الغسلَ ستةُ أشياءَ: ثلاثةٌ تشتركُ فيها الرجالُ والنساءُ وهي: التقاءُ الختَانَيْن، وإنزالُ المنيّ، والموتُ؛ وثلاثةٌ تختصُّ بها النساءُ وهي: الحيضُ والنّفاسُ والولادةُ.

(فصل) وفرائض الغسل ثلاثة أشياء : النية ، وإزالة النجاسة إذا كانت على بدنه ، وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة . وسننه خمسة أشياء : التسمية ، والوضوء قبله ، وإمرار اليد على الجسد ، والموالاة ، وتقديم اليمنى على البسرى .

(فصل) والاغتسالات المسنونة سبعة عشر غسلاً: غسل الجمعة، والعيدين، والاستسقاء، والكسوف، والغسل من غسل الميت (١)، والكافر إذا أسلم، والمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا، والغسل عند الإحرام، ولدخول مكة، وللوقوف بعرفة، وللبيت بمُزدلفة، ولرمي الجمار الثلاث، وللطواف، وللسعي، ولدخول مدينة رسول الله عليه.

(فصل) والمسحُ على الخُفين جائزٌ بثلاثة شرائط: أن يَبْتَدى الْبُسَهُمَا بعد كمال الطهارة، وأن يكونا ساترين لمحلَّ غَسلِ الفرْض من القَدَمين، وأنْ يكونا مما يُمكنُ تتابعُ المشي عليهما. ويمسحُ

<sup>(</sup>١) هذا على قول، وللشافعي قول انه يجب إن صح الحديث فيه.

المُقيمُ يومًا وليلةً والمسافرُ ثلاثة أيام بلياليهن ؟ وابتداءُ المدَّة من حينَ يُحدثُ بعد لُبس الخُفين ، فإنْ مسَح في الحَضر ثم سافر أو مَسَح في السَّفر ثم سافر أقام أتم مَسْح مُقيم . ويَبْطُلُ المسْح بثلاثة أشياء : بخلعهما ، وانقضاء المدة ، وما يوجبُ الغُسل .

(فصل) وشرائط التيم خمسة أشياء: وجود العذر بسفر أو مرض، ودخول وقت الصلاة، وطلَب الماء، وتعذر استعماله، وإعوازه بعد الطلب. والتراب الطاهر له غبار فإن خالطه جص أو رمل لم يُجز. وفرائضه أربعة أشياء: النية، ومسح الوجه، ومسح اليدين مع المرفقين، والترتيب. وسننه ثلاثة أشياء: التسمية، وتقديم اليمنى على اليسرى، والموالاة. والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء: ما أبطل الوضوء، ورؤية الماء في غير وقت الصلاة، والردة. وصاحب الجبائر يسح عليها ويتيمم ويصلي ولا إعادة إن كان وضعها على طهر؛ ويتيمم لكل فريضة، ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل.

(فصل) وكلُّ مائع خرج من السبيلين نجسُ إلا المنيَّ، وغسلُ جسميع الأبوال والأرواث واجبٌ إلا بولَ الصبيِّ الذي لم يأكل الطعامَ فإنه يطهر برشَّ الماء عليه. ولا يُعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسيرَ من الدَّم والقيح وما لا نفس له سائلةٌ إذا وقع

في الإناء ومات فيه فإنّه لا يُنجسه . والحيوان كُلُه طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولّد منهما أو من أحدهما . والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والآدمي . ويُغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير سبع مرات إحداه ن بالتراب، ويغسل من سائر النّجاسات مرة تأتي عليه والثلاثة أفضل . وإذا تَخلّلت الخمرة بنفسها طَهُرَت ، وإن خلكت بطرح شيء فيها لم تطهر .

(فصل) ويَخرُجُ من الفرج ثلاثةُ دماء: دمُ الحيض، والنّفاس، والاستحاضة؛ فالحيضُ هو الدَّمُ الخارجُ من فرج المرأة على سبيل الصّحَّة من غير سبب الولادة، ولونُهُ أسودُ محْتدمٌ لذَّاعٌ، والنَّفاسُ هوَ الدَّمُ الخارجُ عقب الولادة ؛ والاستحاضةُ وهو الدمُ الخارجُ في غير أيام الحيض والنّفاس. وأقلُّ الحيض يومُّ وليلةٌ وأكثرهُ خمسةَ عشرَ يومًا وغالبُهُ ستٌ أو سبعٌ؛ وأقلُّ النَّفاس لحظةٌ وأكثرُهُ ستونَ يومًا وغالبهُ أربعونَ يومًا . وأقلُّ الطُّهْر بين الحَيْضَتَيْن خمسةَ عشرَ يومًا ولاحدَّ لأكثره. وأقلُّ زَمَن تحيضُ فيه المرأةُ تسْعُ سنينَ. وأقلُّ الحمل ستةُ أشهر وأكثرهُ أربعُ سنينَ وغالبُهُ تسعةُ أشهر. ويحرُمُ بالحيض والنَّفاس ثمانيةُ أشياءَ: الصَّلاةُ، والصومُ، وقراءةُ القُرءان، ومسَّ المُصْحف، ودُخولُ المسجد، والطُّوافُ، والوطءُ، والاستمتاعُ بما بين السُّرَّة والركبة. ويحرُّمُ على الجُنُب خمسةُ أشياءَ

الصلاةُ، وقراءَةُ القرءان، ومسُّ المُصحَف، وحملُهُ، والطَّوافُ واللَّبثُ في المسجد. ويحرُمُ على المحدثِ ثَلاثةُ أشياءَ: الصلاةُ، والطوافُ، ومسُّ المُصحف وحَملُهُ.

### ﴿ كتابُ الصَّلاةِ ﴾

الصلاةُ المفروضة خمسٌ: الظهرُ، وأولُ وقتها زوالُ الشمس وَءاخرُهُ إذا صارَ ظلُّ كلّ شيء مثلهُ بعد ظلّ الزوال؛ والعصرُ وأولُ وقتها الزيادةُ على ظلّ المثل وءاخرُهُ في الاختيار الى ظلّ المثلين، وفي الجواز الى غروب الشمس؛ والمغربُ ووقتها واحدٌ وهو غروبُ الشمس، وبمقدار ما يؤذنُ ويتوضَّا ويسترُ العورةَ ويقيمُ الصلاةَ ويصلي خمس ركعات (١)؛ والعشاءُ وأوَّلُ وقتها إذا غاب الشفقُ الأحمرُ وءاخرُهُ في الاختيار إلى ثلث الليل، وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني والصبحُ وأوَّلُ وقتها طلوعُ الفجر الثاني والحادم والمنار وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني المنار وفي الجواز إلى طلوع الشعر الثاني المنار وفي الجواز إلى طلوع الشمس.

(فسصل) وشرائطُ وجوب الصلاة ثلاثةُ أشياءَ: الإسلامُ، والبُلُوغُ، والعسقلُ؛ وَهُوَ حددُّ التكليفَ. والصَّلواتُ المسنونات

<sup>(</sup>١) هذا القول ضعيف وهو الجديد، أما القول القديم وهو الأظهر أنه ينتهي وقت المغرب إذا غاب الشفق الأحمر.

خمس العيدان، والكسوفان، والاستسقاء والسن التابعة للفرائض سبعة عشر ركعة وكعتا الفجر، وأربع قبل الظهر وركعتان بعده وأربع قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، وثلاث بعد المغرب، وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن وثلاث نوافل مؤكدات صلاة الليل، وصلاة الضّحى، وصلاة التراويح.

(فصل) وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء : طهارة الأعضاء من الحدرث والنَّجَس، وستر العورة بلباس طاهر، والوقوف على مكان طاهر، والعلم بدخول الوقت، واستقبال القبلة. ويجوز ترك القبلة في حالتين : في شدة الخوف، وفي النافلة في السفر على الراحلة.

(فصل) وأركانُ الصلاة ثمانية عشر ركنًا: النيّة ، والقيامُ مع القدرة ، وتكبيرة الإحرام ، وقراءة الفاتحة وبسم الله الرحمل الرحيم ءاية منها ، والركوع ، والطمأنينة فيه ، والرّفع ، والاعتدال ، والطمأنينة فيه ، والرّفع ، والجلوس بين والطمأنينة فيه ، والجلوس بين السجدتين ، والطمأنينة فيه ، والجلوس الأخير ، والتشهد فيه ، والصلاة على النبي على فيه ، والتسليمة الأولى ، ونيّة الحروج من الصلاة على النبي على الأركان على ما ذكرناه . وسننها قبل الدخول الصلاة (١) ، وترتيب الأركان على ما ذكرناه . وسننها قبل الدخول

<sup>(</sup>١) هذا القول ضعيف، والمعتمد انها ليست ركنً .

فيها شيئان : الأذانُ، والإقامةُ. وبعدَ الدخول فيها شيئان: التشهَّدُ الأوَّلُ، والقنوتُ في الصبح، وفي الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان. وهيآتُها خمسة عشر كصلةً: رفعُ اليدين عند تكبيرة الاحرام، وعند الركوع والرَّفع منه، ووضع اليمين على الشمال، والتَّوجُّهُ، والاستعاذَةُ، والجهرُ في موضعه والإسرار في موضعه، والتأمينُ، وقراءةُ السورة بعد الفاتحة، والتكبيراتُ عند الرفع والخفض وسمع الله لمن حَمدَه ربّنا لكُ الحمدُ، والتسبيح في الركوع والسجود، ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس يبسُطُ اليسرى ويقبض اليمني إلا المسبحة فإنه يشير بها متشهدا، والافتراشُ في جميع الجلسات، والتورُّكُ في الجلسة الأخيرة، والتسليمة الثانية .

(فصل) والمرأة تُخالف الرَّجُلَ في خمسة أشياء : فالرجل يُجافي مرفقيه عَنْ جنبيه ويُقلُّ بطنَهُ عن فخذيه في الرَّكوع والسُّجود ويجهر في موضع الجهر، وإذا نابَه شيءٌ في الصلاة سبَّح ؟ وعورة الرَّجُلِ ما بين سرته وركبته. والمرأة تضم بعضها الى بعض وتخفض صوتها بحضرة الرجال الأجانب، وإذا نابها شيءٌ في الصلاة صفَّقت، وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفَّيها ؛ والأمة كالرَّجُل.

(فصل) والذي يُبْطلُ الصلاةَ أحدَ عشرَ شيئًا: الكلامُ العمدُ،

والعملُ الكثيرُ، والحدثُ ، وحدوثُ النَّجاسة ، وانكشافُ العورة ، والعملُ الكثيرُ النَّيةِ ، والستدبارُ القبلةِ ، والأكل والسربُ، والقهقهةُ ، والرِّدةُ .

افصل) وركعات الفرائض سبعة عَشر ركعة فيها أربع وثلاثون سجدة وأربع وتسعون تكبيرة وتسع تشهدات وعشر تسليمات ومائة وثلاث وخمسون تسبيحة. وجملة الأركان في الصلاة مائة وستة وعشرون ركنًا: في الضّبح ثلاثون ركنًا، وفي المغرب إثنان وأربع وربعة وعسون ركنًا، ومَنْ عَجَزَ عن وأربع عن الفريضة صلّى جالسًا، ومن عَجزَ عن الجُلوس صلّى مضطجعًا.

(فصل) والمتروكُ من الصلاة ثلاثةُ أشياءَ: فرضٌ، وسُنَّةٌ، وَهيئةٌ؛ فالفرضُ لا ينوبُ عنهُ سجودُ السَّهو بل إنْ ذكرَهُ والزمانُ قريبٌ أتى به وبنى عليه للسهو؛ والسنّةُ لا يعودُ إليها بعد التلبُّسِ بالفرضِ لكنهُ يسجدُ للسهوعنها؛ والهيئةُ لا يعودُ إليها بعد تركها ولا يَسْجُدُ للسهوعنها، وإذا شكَّ في عدد ما أتى به من الرَّكعات بنى على اليقين وهو الأقلُّ وسَجَدَ للسهو، وسُجودُ السهوسُنَّةُ ومحلُّهُ قبل السَّلام.

(فصل) وخمسة أوقات لا يصلى فيها صلاةً لها سبب": بعد

صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى تتكامل وترتفع قدر رُمح، وإذا استوت حتى تزول، وبعد صلاة العصرحتى تغرب الشمس وعند الغروب حتى يتكامل غروبها.

(فصل) وصكاة الجماعة سننة مؤكّدة (١) ، وعلى المأموم أن ينوي الائتمام دون الإمام ؛ ويجوز أن يأتم الحُرُّ بالعبد والبالغ بالمراهق ؛ ولا تصح قدوة رجل بامرأة ولا قارىء بأمّي . وأي موضع صلّى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته أجزأه ما لم يتقدَّم عليه ؛ وإنْ صلى في المسجد والمأموم خارج المسجد قريبًا منه وهو عالم بصلاته ولا حائل هناك جاز .

(فصل) ويجوزُ للمسافر قصرُ الصلاة الرُّباعية بخمسِ شرائط: أنْ يكونَ سفرهُ في غيرِ معصية ، وأن تكونَ مسافتُهُ ستةَ عَشَرَ فرسَخًا ، وأن يكونَ مؤديًا للصلاة الرُّباعية ، وأن ينوي القصْر مع الإحرام ، وأنْ لا يأتمَّ بمقيم . ويجوزُ للمسافر أن يجمع بين الظُهْر والعصر في وقت أيهما شاء وبين المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء ؛ ويجوزُ للحاضرِ في المطرِ أن يجمع بينهما في وقت الأولى منهما .

(فصل) وشرائط وجوب الجُمُعة سبعة أشياءَ: الإسلام،

<sup>(</sup>١) هذا القول ضعيف، والمعتمد أنها فرض كفاية.

والبلوغُ، والعقلُ، والحريةُ، والذكوريةُ ، والصّحةُ، والاستيطانُ، وشرائطُ فعلها ثلاثةٌ: أن تكونَ البلدُ مصْراً أو قريةً، وأنْ يكونَ العدَدُ أربعينَ من أهلِ الجُمعة، وأن يكونَ الوقتُ باقيًا فإن خرجَ الوقتُ أو عُدمت الشروطُ صُلّيَتْ ظُهرًا. وفرائضُها ثلاثةٌ: خطبتان يقومُ فيهما ويجلسُ بينهُما، وأن تصلّى ركعتين في جماعة. وهياتُها أربعُ خصال: الغُسلُ وتنظيفُ الجسد ولُبْسُ الثيابِ البيضُ وأخذُ الظُّفر والطّيب، ويُستحبُّ الإنصاتُ في وقت الخُطبة. ومن وأخذُ الظُّفر والطّيب، ويُستحبُّ الإنصاتُ في وقت الخُطبة. ومن دخلَ والإمامُ يخطبُ صلّى ركعتين خفيفتين ثم يجلسُ.

(فصل) وصلاة العيدين سُنَّة مؤكدة ، وهي ركعتان يكبر في الأولى سبعًا سوى تكبيرة الإحرام ، وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرة القيام يخطُب بعدها خُطبتين يُكبّر في الأولى تسعًا وفي الثانية سبعًا . ويُكبّر من غروب الشمس من ليلة العيد إلى أنْ يدخل الإمام في الصلاة ، وفي الأضحى خلف الصلوات المفروضات من صبيح يوم عرفة إلى العصر من عاخر أيام التشريق .

(فصل) وصلاة الكسوف سنة مُؤكدة فإن فاتت لم تُقض. ويُصلّي لخسوف الشمس وكسوف القمر ركعتَين في كلّ ركعة قيامان يُطيلُ القراءة فيهما، وركوعان يطيلُ التسبيح فيهما دون مَّ

السجود (١)، ويخطُبُ بعدها خُطبتينِ يُسِرُّ في كُسوفِ الشمسِ ويجهرُ في خسوفِ القمرِ.

(فصل) وصلاة الاستسقاء مسنونة فيأمرهم الامام بالتوبة والصدقة والخروج من المظالم ومصالحة الأعداء وصيام ثلاثة أيام، ثم يخرج بهم في اليوم الرابع في ثياب بذَّلة واستكانة وتضرُّع ويصلّي بهم ركعتين كصلاة العيدين ثم يخطبُ بعدهما ويحوّلُ رداءهُ ويُكثرُ من الدعاء والاستغفار ويدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو: « اللهمّ اجعلها سُقْيا رَحْمَةُ ولا تَجْعَلُها سُقْيا عَذاب ولا مَحْق ولا بلاء ولا هَدْم ولا غَرَق، اللهُمَّ على الظّراب والآكام ومنابت الشَّجَر وبطون الأودية، اللهمَّ حَوَاليْنَا ولا عَلَيْنَا، اللهُمَّ اسْقنَا غَيثًا مُغيثًا هنيئًا مَريَّا سَحًّا عَامًّا غَدَقًا طَبقًا مُجَلِّلا دائمًا الى يوم الدين، اللهُمُّ اسقنا الغيثَ ولا تَجْعَلْنا من القانطينَ، اللهمَّ إنَّ بالعباد والبلاد منَ الجَهْد والجوع والضَّنْك ما لا نشكو إلا إليكَ، اللهمَّ أنْبِتْ لنا الزَّرعَ وآدرَّ لَنَا الضَّرعَ وأنزلْ عَلينا منْ بَركات السَّمَاء وأنْبت لنا من بَركت الأرض واكْشف عَنَّا من البلاء ما لا يكشفُهُ عَيْرِكَ ، اللهُمَّ إِنَّا نَسْتَغُفرُكَ إِنَّكَ كُنْتَ غَفَّارًا فأرسل السَّماءَ عَلينا ملْرارًا»، ويغْتَسلُ في الوادي إذا سالَ ويُسبّحُ للرَّعُد (١) قوله: «دون السجود» قول ضعيف، والصحيح أنه يطيل السجود.

والبرق.

(فصل) وصلاةُ الخوف على ثلاثة أضرُب: أحدُهُما أن يكونَ العدُونُ في غير جهة القبلة فيُفرّقُهُم الإَمامُ فرقتين فرقة تقفُ في وجه العدوّ وفرقة خَلْفَهُ وَعُصلَي بالفرقة التي خَلْفَهُ رَكْعَة ثم تَتمُّ لنفسها وتمضي إلى وجُه العدوّ وتأتي الطائفةُ الأخرى فيصلي بها ركْعَة وتتم لنفسها ويسلّم بها. والثاني: أن يكونَ في جهة القبلة فيصفُهم الإمام صَفَيْن ويحرم بهم فإذا سَجَدَ سَجَدَ معه أحدُ الصفين ووقف الصف الآخر يحرم بهم فإذا رفَع سجدوا ولَحقُوه . والثالث : أن يكونَ في شدَّة الخوف والتحام الحرب فيصلي كيف أمكنه راجلاً أو يكونَ في شدَّة الخوف والتحام الحرب فيصلي كيف أمكنه راجلاً أو راكبًا مستقبل لها.

(فصل) ويَحرمُ على الرجال لبسُ الحريرِ والتختمُ بالذهب، ويحلُّ للنساء. وقليلُ الذهب وكَثيرُهُ في التحريم سواءٌ. وإذا كان بعض الثوب إبريسمًا وبعضُه قُطنًا أو كَتَّانًا جاز لَبْسُهُ ما لم يكن الإبريسمُ غالبًا.

(فصل) ويلزمُ في الميت أربعة أشياء : غُسلُه ، وتكفينه ، والصّلاة عليه ، ودفنه . واثنان لا يُغسَّلان ولا يصلَّى عليه ما : الشهيد في معركة المشركين ، والسقط الذي لم يستهلَّ صارحًا . ويُغسَّلُ الميت وتراً ويكون في أوّل غُسله سيدرٌ وفي ءَاخره شيءٌ من كافور ،

ويكفَّنُ في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميصٌ ولا عمامةٌ، ويُكبرُ عليه أربع تكبيرات يقرأ الفاتحة بعد الأولى ويصلّي على النبي على النبي على بعدَ الثانية ويدعو للميت بعد الثالثة فيقولُ: اللهمُّ هذا عبدُكَ وابنُ عَبْدَيْكَ خَرَجَ من رَوح الدُّنيا وسَعَته ومحبوبهُ وأحباؤهُ فيها الي ظلمة القبر وم هو لاقيه ،كان يشهد أن لا اله الا أنتَ وحدك لا شريكَ لك وأنَّ محمدًا عبدكَ ورسولكَ وأنت أعلمُ به منَّا، اللهمُّ إنهُ نزلَ بكَ وأنتَ خيرُ مَنْزول به، وأصبحَ فقيرًا إلى رحمتك وأنت غنيُّ عن عذابه وقد جئناكَ راغبينَ إليك شُفعاءَ لهُ، اللهمَّ إن كان مُحسنًا فَزدْ في إحسانه وإن كان مُسيئًا فتجاوزْ عنهُ ولَقّه برحمتك رضاك وقه فتنة القبر وعذابَه وافسح له في قبره وجاف الأرض عن جنبيه ولقّه برحمتكَ الأمنَ من عذابك حتى تبعثَهُ ءامنًا إلى جنَّتكَ برحمتكَ يا أرحمَ الراحمينَ ويقولُ في الرابعة: اللهمَّ لا تحرمنا أجرهُ ولا تفتنًا بعْدَهُ واغفر لنا وله. ويسلّمُ بَعْدَ الرابعة ويُدْفَنُ في لحد مستقبلَ القبلة ويُسكَ من قبل رأسه برفق ويقول الذي يُلحدُهُ : بسم الله وعلى ملَّة رسول الله صبى الله عليه وسلم ويُضجَعُ في القبر بعدَ أَنْ يُعمَّقَ قامةً وبَسطةً ويسطَّحُ القبرُ ولا يُبْني عليه ولا يُجصَّص ولا بأسَ بالبُكاء على الميّت من غير نَوْح ولا شَقَّ جَيْب، ويُعـزَّى أهلُهُ إلى ثلاثة أيامٍ من دفنه؛ ولا يُدفنُ اثنان في قــبـرٍ

#### ﴿ كتاب الزَّكَاةِ ﴾

تجبُ الزكاةُ في خمسة أشياء وهي: المواشي، والأثمان، والزروعُ، والثمارُ، وعروضُ التجارة. فأما المواشي فتجبُ الزكاة في ثلاثة أجناس منها وهي: الإبلُ، والبقرُ، والغنمُ. وشرائطُ وجوبها ستةُ أشياءَ: الإسلامُ، والحريَّةُ، والملكُ التامُّ، والنصابُ، والحولُ، والسُّومُ. وأمَّا الأثمانُ فشيئان: الذهبُ، والفضةُ. وشرائطٌ وجوب الزَّكاة فيها خمسةُ أشياءً: الإسلام، والحرية، والملكُ التامُّ، والنصابُ، والحولُ. وأما الزروع فتجب الزكاةُ فيها بشلاثة شرائط : أن يكون ممّا يزرعه الآدميون، وأن يكون قوتًا مُدَّخرًا، وأن يكون نصابًا وهو خمسة أوسق لا قشرَ عليها. وأمَّا الثمارُ فَتَجِبُ الزكاةُ في شيئين منها: ثمرةُ النَّخل، وثمرةُ الكرم. وشرائطٌ وجوب الزكاة فيها أربعةُ أشياءَ: الإسلامُ، والحريةُ، والملكُ التامُّ، والنصابُ. وأما عروضُ التجارة فتجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة في الأئمان.

(فصل) وأول نصاب الإبل خمس وفيها شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس وفي خمس وفي خمس عشر ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين أبع شياه ، وفي ست وثلاثين بنت لبون ، وفي ست وثلاثين بنت لبون ، وفي ست

وسبعينَ بنتا لبون، وفي إحدى وتسعينَ حقَّتان، وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاثُ بنات لبون، ثمَّ في كلّ أربَعين بنت لبون، وفي كلّ خمسينَ حقَّةً.

(فصل) وأولُ نصاب البقر ثلاثونَ وفيها تبيعٌ، وفي أربعينَ مسئةٌ، وعلى هذا أبدًا فَقَسْ.

(فصل) وأولُ نصاب الغنم أربعونَ وفيها شاةٌ جَذَعةٌ من الضأن أو ثنيةٌ من المعز، وفي مائتين شاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاثُ شياه، وفي أربعمائة أربع شياه، ثم في كل مائة شاةٌ.

(فصل) والخليطان يُزكّيان زكاة الواحد بسَبْع شرائط: إذا كانَ المراحُ واحدًا والمسْرَحُ واحداً ، والمرعى واحدًا ، والفحلُ واحدًا ، والمشربُ واحدًا ، والحالبُ واحدًا ، وموضعُ الحَلْب واحدًا .

(فصل) ونصابُ الذهب عشرونَ مثقالاً وفيه ربعُ العُشرِ وهوَ نصفُ مثقال وفيم ألده بحسابه . ونصابُ الورق مائتا درهم وفيه ربعُ العُشرِ وهو خمسة دراهم وفيما زاد بحسابه . ولا تجب في الحليّ المباح زكاة .

(فصل) ونصابُ الزروعِ والشمارِ خمسةُ أوسقِ وهي ألف (١) وهو قول ضعيف، والمعتمد أنه لا يشترط اتحاد الحالب.

وستمائة رطل بالعراقي وفيما زاد بحسابه، وفيها إن سُقيت بماء السماء أو السَّيح العُشر، وإن سُقيت بدولاب أو نضح نصف العشر. العشر.

(فصل) وتُقوَّمُ عروضُ التجارة عند ءاخرِ الحول بما استُريت به ويُخرِجُ من ذلكَ ربعُ العشرِ. وما استخرَجَ من معادن الذهبَ والفضة يُخرَجُ منهُ ربعُ العشرِ في الحالِ. وما يوجدُ من الرّكازِ ففيه الخُمسُ.

(فصل) وتجبُ زكاةُ الفطرِ بثلاثة أشياء: الإسلامُ، وبغروبِ الشَّمسِ من الحريوم من شهر رمضانَ، ووجود الفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم. ويُزكِّي عن نفسه وعَمَّن تلزَمُهُ نفقته من المسلمين صاعًا من قوت بلده وقدره حمسة أرطال وثلث بالعراقي.

(فصل) وتُدفعُ الزكاةُ إلى الأصنافِ الثمانية الذين ذكرهم اللهُ تعالى في كتابه العزيز في قوله تعالى: ﴿ إِنَّما الصَّدَقَاتُ للفُقراءِ والمساكينِ والعاملينَ عليها والمؤلّفةِ قُلُوبُهُمْ وفي الرّقابِ والغارمينَ وفي سبيلِ اللهِ وابنِ السبيلِ وإلى من يوجدُ منهمْ. ولا يقتصرُ على أقلّ من ثلاثة من كلّ صنف إلا العاملَ. وخمسةٌ لا يجوزُ دفعُها إليهمْ: الغنيُّ بجالٍ أو كسب، والعبد، وبنو هاشم، وبنو المطلب،

والكافرُ، ومن تلزمُ المزكي نفقتُهُ لا يدفعُها إليهمْ باسمِ الفُقراعِ والمساكين.

﴿ كتابُ الصيامِ ﴾

وشرائط وُجوب الصيام ثلاثة أشياءَ: الإسلام، والبلوغ، والعقلُ. وفرائضُ الصوم أربعةُ أشياءَ: النيةُ، والإمساكُ عن الأكل والشرب، والجماع، وتعمد القيء. والذي يفطرُ به الصائمُ عشرة أشياءً: ما وصلَ عمدًا، إلى الجوف والرأس، والحقنة في أحد السبيلين، والقيءُ عمدًا والوطءُ عمدًا في الفرج، والإنزالُ عن مباشرة، والحيضُ، والنَّفاسُ، والجنونُ، والرَّدَّةُ. ويستحبُّ في الصوم ثلاثةُ أشياءً: تعجيلُ الفطر، وتأخيرُ السحور، وتركُ الهُجر من الكلام. ويحرُّمُ صيامُ خمسة أيام: العيدان، وأيامُ التشريق الثلاثةُ. ويكرهُ صومُ يوم الشكِّ إلا أن يوافقَ عادةً لهُ. ومنْ وطيءَ في نهار رمضان عامدًا في الفرج فعليه القضاءُ والكفَّارةُ وهي: عَتقُ رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع المعام علم الم الم يستطع فإطعام ستين مسكينًا لكل مسكين مدِّ. ومن مات وعليه صيام من رمضانَ أطعمَ عنهُ لكلّ يوم مدّ (١). والشيخُ إن عَجَزَ عَن الصَّوم

<sup>(</sup>١) هذا القول الجديد وهو ضعيف، أما القول القديم وهو الراجح ان وليه يصوم

يُفطرُ ويُطعِمُ عن كلّ يومٍ مدًا، و الحاملُ والمرضعُ إن خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاءُ والكفارةُ عن كلّ يومٍ مُدُّ وهو رطل وثلثُ بالعراقي، والمريضُ والمسافرُ سفرًا طويلاً يُفطران ويقضيان.

(فصل) والاعتكافُ سنةٌ مستحبةٌ وله شرطان: النيّةُ، واللبثُ في المسجد. ولا يخرجُ من الاعتكاف المنذور الا لحاجة الانسان أو عذرِ من حيضِ أو مرضِ لا يُحكن المقامُ معه، ويبطُلُ بالوَطء.

## ﴿ كتابُ الحج ﴾

وشرائطُ وجوب الحجّ سبعةُ أشياءَ: الإسلامُ، والبلوغُ، والبلوغُ، والعقلُ، والحريةُ، ووجودُ الزَّاد والرَّاحلة، وتخليةُ الطريق، والعقلُ، والحريةُ، والحق أربعةُ: الإحرامُ مع النيّة، والوقوفُ بعرفة ، والطوافُ بالبيت، والسعيُ بين الصفا والمروة. وأركانُ العمرة ثلاثةٌ: الإحرامُ، والطوافُ، والسعيُ؛ والحلقُ أو التقصيرُ في أحد القولين. وواجباتُ الحجّ غيرُ الأركان ثلاثةُ أشياءَ: الإحرامُ من الميقات، ورميُ الجمار الثلاث، والحلقُ أن وسننُ المحجة عبيمُ العمرة، والتلبيةُ، والمبيتُ الحجّ سبعٌ: الإفرادُ وهو تقديمُ الحجّ على العمرة، والتلبيةُ، والمبيتُ

<sup>(</sup>١) القول المعتمد أنه من الأركان.

مُزدلفَة (١)، وركعتا الطواف، والمبيتُ بمنّى، وطوافُ الوداعِ (٢)، ويتسجر دُ الرجلُ عندَ الإحسرامِ من المخسيطِ ويلبَسُ إزارًا ورداءً اليضين.

(فصل) ويحرمُ على المحرمِ عشرة أشياءَ: لُبسُ المخيط، وتغطيةُ الرأسِ منَ الرَّجُل، والوجه [والكفين] (٣) من المرأة، وترجيلُ الشعر [بالدهن] (٤)، وحلقُهُ، وتقليمُ الأظفار، والطيبُ، وقتل الصيد، وعقد النكاح، والوطءُ والمباشرةُ بشهوة، وفي جميع الصيد، وعقد النكاح، والوطءُ والمباشرةُ بشهوة، وفي جميع ذلك الفديةُ إلا عقد النكاح فإنّهُ لا ينعقدُ، ولا يُفسدُهُ إلا الوطءُ في الفرج ولا يخرجُ منه بالفساد. ومن فاتهُ الوقوفُ بعرفة تحلّلَ بعمل عُمرة وعليه القضاءُ والهدي . ومن ترك رُكنًا لمْ يَحلُ من إحرامه عمرة وعليه القضاءُ والهدي . ومن ترك رُكنًا لمْ يَحلُ من إحرامه حتى يأتي به . ومن ترك واجبًا لزمة الدم، ومن ترك سُنّةً لم يلزمة بتركها شيءٌ.

(فصل) والدماءُ الواجبةُ في الإحرامِ خمسةُ أشياءَ أحدها: الدَّمُ الواجبُ بترك نُسك وهو على الترتيب: شاةٌ، فإن لم يجدْ فصيامُ عشرةِ أيامٍ: ثلاثة في الحجّ وسبعة إذا رجع إلى أهله. والثاني: الدَّمُ

<sup>(</sup>١) هو من واجبات الحج على القول المشهور .

<sup>(</sup>٢) والأظهر أنه من واجبات الحج.

<sup>(</sup>٣) و(٤) زيادة من بعض النسخ.

الواجبُ بالحلق والترفُّه وهو على التخيير: شاةٌ، أو صومُ ثلاثة أيام، أو التصدّق بثلاثة ءاصُع على ستة مَساكين. والثالثُ: الدمُّ الواجبُ بإحصار فيتحللُ ويُهدي شاةً. والرابعُ: الدَّمُ الواجبُ بقتل الصيد وهو عل التخيير إن كان الصيدُ مَّا له مثلٌ أخرج المثلَ من النُّعم، أو قوَّمهُ واشترى بقيمته طعامًا وتصدَّقَ به، أو صامَ عن كلَّ مدّ يومًّا؛ وإن كان الصيدُّ مما لا مثلَ له أخرجَ بقيمته طعامًا أو صامَ عنْ كُلِّ مُديومًا. والخامسُ: الدَّمُ الواجبُ بالوطء وهو على الترتيب: بدنة ، فإن لم يجد فبقرة ، فإن لم يجدها فسبع من الغنم ، فإنْ لم يجدُّها قوَّم البَدَنَةَ واشترى بقيمتها طعامًا وتصدَّق به، فإن لم يجد ْ صامَ عن كلّ مدّ يومًا . ولا يجزئهُ الهَديُ ولا الإطعامُ إلا بالحرم، ويجزئهُ أن يصومَ حيثُ شاءَ، ولا يجوزُ قتلُ صيد الحرم ولا قطعُ شجره، والمُحلُّ والمحرمُ في ذلك سواءٌ.

## ﴿ كتابُ البيوعِ وغيرها من المعاملات ﴾

البيوعُ ثلاثةُ أشياءً: بيعُ عين مشاهدة فجائزٌ، وبيعُ شيء موصوف في الذمة فجائزٌ إذا وُجُدتُ الصفّةُ على ما وُصفَ به، ويعرُ عين عائبة لم تشاهد فلا يجوزُ. ويصحُ بيعُ كلّ طاهر منتفع به مملوك، ولا يصحُ بيعُ عين نجسة ولا ما لا منفعة فيه.

(فصل) والربّا في الذهب والفضة والمطعومات؛ ولا يجوزُ بيعُ الذهب بالذهب ولا الفضة كذلك إلا متماثلاً نقداً. ولا بَيْعُ ما ابتاعَهُ حتى يقبضه ولا الفضة كذلك إلا متماثلاً نقداً بيعُ الذهب بالفضة متفاضلاً نقداً ؛ وكذلك المطعوماتُ لا يجوزُ بيعُ الجنس منها بمثله إلا متماثلاً نقداً ويجوزُ بيعُ الجنس منها بغيره متفاضلاً نقداً ويجوزُ بيعُ الجنس منها بغيره متفاضلاً نقداً . ولا يجوزُ بيعُ الجنس منها بغيره متفاضلاً نقداً .

(فصل) والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا؛ ولهما أن يَشتَرطا الخيارَ الى ثلاثة أيام. وإذا وُجد بالمبيع عيب فللمشتري ردَّهُ. ولا يجوزُ بيع الثمرة مطلقًا إلا بعد بدو صلاحها؛ ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رَطبًا إلا اللَّبنَ.

(فصل) ويصح السّلمُ حالاً ومؤجلاً فيما تكامل فيه خمسُ شرائط: أن يكونَ مضبوطًا بالصفة، وأنْ يكونَ جنسًا لم يَخْتلط به غيرهُ، ولم تدخلهُ النارُ لإحالته، وأن لا يكونَ مُعينا، ولا من معيّن. ثمّ لصحة المسلّم فيه ثمانيةُ شرائط: وهو أن يصفهُ بعدَ ذكر جنسه ونوعه بلصفات التي يختلف بها الثمن (١)، وأنْ يذكر قدره عا ينفي الجهالة عنهُ، وإن كان مؤجلاً ذكر وقت محله، وأن يكون موجوداً عند الاستحقاق في الغالب، وأن يذكر موضع قبضه،

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ: « الغرض».

وأن يكونَ الثمنُ معلومًا، وأن يتقابضا قبلَ التفرُّقِ، وأن يكون عقدُ السلم ناجزًا لا يدخلُهُ خيارُ الشرط.

(فصل) وكلُّ ما جازَ بيعُهُ جازَ رهنُهُ في الديون إذا استقرَّ ثبوتُها في الذمة ، وللراهن الرُّجوعُ فيه ما لم يقبضه ، ولا يضمنُهُ المرتهنُ إلا بالتعدي . وإذا قبض بعض الحق لم يَخرُج شيءٌ من الرَّهنِ حتى يقضي جميعة .

(فصل) والحجرُ على ستة: الصبيُّ، والمجنونُ، والسفيهُ المبذرُ لماله، والمفلسُ الذي ارتكبتُهُ الديونُ، و المريضُ في ما زادَ على الثلَث، والعبدُ الذي لم يُؤذنْ لهُ في التجارة. وتصرُّفُ الصبيُّ والمجنون والسفيه غيرُ صحيح، وتصرفُ المفلس يصحُّ في ذمته دونَ أعيان ماله، وتصرفُ المريضُ فيما زادَ على الثلث موقوفٌ على إجازة الورثة من بعده، وتصرُّفُ العبدِ يكونُ في ذمته يُتبعُ به بعد

(فصل) ويصحُّ الصلحُ مع الإقرار في الأموال وما أفضى إليها، وهو نوعان: إبراءٌ، ومعاوضةٌ. فالإبراءُ اقتصارهُ من حقّه على بعضه، ولا يجوزُ تعليقهُ على شرط، والمعاوضةُ عدولُهُ عن حقه الى غيره ويجري عليه حكمُ البيع. ويجوزُ للإنسان أن يُشرعَ روشنًا في طريق نافذ بحيثُ لا يتضررُ المارُّ به. ولا يجوزُ في الدرب

المشترك إلا بإذن الشركاء. ويجوزُ تقديمُ البابِ في الدربِ المشتركِ ولا يجوزُ تأخيرهُ إلا بإذن الشركاء.

(فصل) وشرائطُ الحوالة أربعةُ أشياءَ: رضا المحيل، وقبولُ المحتال، وكونُ الحق مُستقرًا في الذمة، واتفاقُ ما في ذمَّة المحيل والمحالَ عليه في الجنس والنوع والحلولَ والتأجيل، وتبرأ بها ذمة لمحيل. لمحيل.

(فصل) ويصح ضمان الديون المستقرة في الذّمة إذا عُلمَ قدْرُها، ولصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه إذا كان الضمان على ما بيّنا، وإذا غرم الضامن رجع على المضمون عنه إذا كان الضمان على ما بيّنا، وإذا غرم الضامن رجع على المضمون عنه إذا كان الضمان والقضاء بإذنه. ولا يصح ضمان المجهول ولا ما لم يجب إلا درْك المبيع.

(فيصل) والكفالة بالبدن جائزة إذا كان على المكفول به حق الأدمي .

(فسط) وللشركة خمس شرائط: أن يكونَ على ناض من الدراهم والدنانير، وأن يتفقا في الجنس والنوع، وأن يخلطا المالين، وأن يأذن كل منهما لصاحبه في التصرف، وأن يكونَ الربح والخسران على قدر المالين، ولكل واحد منهما فسخها متى شاء، ومتى مات أحدهما بطكت .

(فصل) وكُلُّ ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يُوكِل أو يتوكل فيه. والوكالة عقد جائز ولكل منهما فسخها متى شاء. وتنفسخ بموت أحدهما. والوكيل أمين فيما يقبضه وفيما يصرفه ولا يضمن إلا بالتفريط. ولا يجوز أن يبيع ويشتري إلا بثلاثة شرائط: أن يبيع بثمن المثل، وأن يكون نقدًا بنقد البلد، ولا يجوز أن يبيع من نفسه، ولا يُقرَّ على موكله إلا بإذنه (١).

(فصل) والمُقرَّبه ضرَّبان: حقَّ الله تعالَى وحقُّ الآدميّ، فحقُّ الله تعالى يصحُّ الرجوعُ فيه عن الإقرار به، وحقُّ الآدميّ لا يصحُ الرجوعُ فيه عن الاقرار به. وتفتقرُ صحةُ الإقرار إلى ثلاثة شرائط: البلوغُ، والعقلُ، والاَ ختيارُ؛ وإن كان بمال اعتُبرَ فيه شرطٌ رابعٌ وهو الرشدُ؛ وإذا أقرَّ بمجهول رُجعَ إليه في بيانه. ويصحُّ الاستثناءُ في الإقرار إذا وصله به وهو في حال الصحة والمرض سواءٌ.

(فصل) وكلُّ ما يُمْكنُ الانتفاعُ به مع بقاء عينه جازَتُ إعارتُهُ إذا كانتُ منافعهُ ءاثارًا. وتجوزُ العاريةُ مُطلَقةً ومقيدةً بمدة وهي مضمونةٌ على المستعير بقيمتها يوم تلفها.

(فصل) ومن غَصَبَ مالاً لأحد لزمه ردُّهُ وأرْشُ نقصه وأجرة مثله، فإن تلف ضمنه بمثله إن كان له مثلٌ، أو بقيمته إن لم يكن له

<sup>(</sup>١) هذا قول ضعيف، والمعتمد انه لا يصح مطلقًا.

مثلُ أكثر َما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف.

(فصل) والشُّفعةُ واجبةٌ بالخُلطة دونَ الجوارِ فيما ينقسمُ دونَ ما لا ينقسمُ، وفي كلّ ما لا يُنقلُ من الأرضِ كالعقار وغيره بالثمن الذي وقع علي ما لا ينقلُ من الأرضِ كالعقار وغيره بالثمن الذي وقع عليه البيعُ ؛ وهي على الفورِ فإنَ أخَّرَها مع القُدرة عليها بطلت . وإذا تزوج امرأة على شقص أخذه الشفيعُ بهر المثل ، وإن كان الشفعاءُ جماعة استحقُّوها على قُدْر الأملاك .

(فصل) وللقراض أربعة شرائط: أن يكون على ناض من الدراهم والدنانير، وأن يأذن ربُّ المال للعامل في التصرُّف مطلقًا أو فيما لا ينقطع وجوده غالبًا، وأن يشترط له جُزءًا معلوماً من الربح، وأن لا يقدَّر بمدة، ولا ضمان على العامل إلا بعدوان. وإذا حصل ربح وخسران جُبر الخُسران بالربح.

(فسط) والمساقاة جائزة على النخل والكرم ولها شرطان أحدهما: أن يقدر ها بمدة معلومة؛ والثاني: أن يُعين للعامل جزءًا معلومًا من الثمرة. ثم العمل فيها على ضربين: عمل يعود نفعه إلى الثمرة فهو على العامل، وعمل يعود نفعه إلى الأرض فهو على رب المال.

(فصل) وكلُّ ما أمكنَ الانتفاعُ به مع بقاء عينه صحَّتْ إجارتهُ إذا ثُدرتْ منفعتهُ بأحد أمرين : بمدة، أو عمل . وإطلاقها يقتضي

تعجيلَ الأجرة إلا أنْ يشترطَ التأجيلُ. ولا تبطُلُ الإجارةُ بموتِ أحد المتعاقدينُ وتبطُلُ بتلفِ العينِ المستأجرة، ولا ضمانَ على الأجير إلا بعدوان.

(فصل) والجَعالةُ جائزةٌ وهو أن يشترطَ في ردّ ضالته عوضًا معلومًا فإذا ردّها استحقَّ ذلك العوضَ المشروط.

(فصل) وإذا دَفَع إلى رجل أرضاً ليزرَعَها وشرط له جُزءاً معلوماً من ربعها لم يَجُز ، وإن أكراه إياها بذهب أو فضة أو شرط له طعاماً معلوماً في ذمته جاز .

(فصل) وإحياءُ الموات جائزٌ بشرطين: أن يكونَ المُحْيي مُسلمًا، وأن تكونَ الأرضُ حُرَّةً لَم يجرِ عليها ملكٌ لسلم. وصفةُ الإحياء ما كان في العادة عمارةً للمُحيا. ويجبَ بذلُ الماء بثلاثة شرائط: أن يفضل عن حاجته، وأن يحتاج إليه غيرهُ لنفسه أو لبهيمته، وأن يكونَ مما يُستخلف في بئر أو عين.

(فصل) والوقف جائز بثلاثة شرائط: أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه، وأن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع ، وأن لا يكون في محظور ، وهو على ما شرط الواقف من تقديم أو تأخير أو تسوية أو تفضيل .

(فصل) وكلُّ ما جمازَ بيعهُ جازت هبتُهُ. ولا تلزمُ الهبة إلا

بالقبض. وإذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب أن يرجع فيها إلا أن يكن للواهب أن يرجع فيها إلا أن يكون والداً. وإذا أعْمَر شيئًا أو أرْقَبَهُ كان للمُعْمَرِ أو للمُرقَب ولورثَته من بعده.

(فصل) وإذا وجدَ لُقطةً في مَوات أو طريق فله أخذُها أو تركُها، وأخذُها أوْلي من تركها إن كان على ثقة من القيام بها. وإذا أخذها وجبَ عليه أن يعرفُ ستةَ أشياءً: وعَاءَها، وعفاصَها، ووكاءَها، وجنسَها، وعددَها، ووزنَها؛ ويجفظها في حرز مثلها، ثمَّ إذا أرادَ تملَّكها عرَّفها سنةً على أبواب المساجد وفي الموضع الذي وجدها فيه، فإن لم يَجد صاحبَها كان لهُ أَنْ يتملَّكَها بشرط الضُّمان. واللقطة على أربعة أضرب أحدُّها: ما يبقى على الدوام فهذا حكمُهُ؛ والثاني: ما لا يبقى كالطعام الرَّطب فهو َمخيّرٌ بينَ أكله وغُرمه أو بيعه وحفظ ثمنه؛ والثالثُ: ما يبقى بعلاج كالرَّطب **لي**فعلُ المصلحةَ من بيعه وحفظ ثمنه أو تجفيفه وحفظه؛ والرابعُ: ما بحتاجُ إلى نفقة كالحيوان وهو صربان: حيوانٌ لا يمتنعُ بنفسه فهو مخيرٌ بين أكله وغُرم ثمنه، أو تركه والتطوع بالإنفاق عليه، أو بيعه وحفظ ثمنه؛ وحيوانٌ يمتنعُ بنفسه، فإن وجَدهُ في الصحراء تَركَهُ، رإن وجدَهُ في الحضر فهو مخيرٌ بين الأشياء الثلاثة فيه .

(فصل) وإذا وُجدَ لقيطُ بقارعة الطريق فأخْذُهُ وتربيتُهُ وكفالتهُ

واجبةٌ على الكفاية، ولا يُقَرُّ إلا في يَد أمين، فإن وُجدَ معهُ مالٌ الفق عليه الحاكمُ منْهُ، وإنْ لم يُوجَدُ معهُ مالٌ فنفقتُهُ في بيت المال.

(فصل) والوديعة أمانة ويستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها، ولا يضمن إلا بالتعدي، وقول المودع مقبول في ردها على المودع، وعليه أن يحفظها في حرز مثلها، وإذا طولب بها فكم يُخرِجها مع القدرة عليها حتى تكفت ضمَن .

### ﴿ كتابُ الفرائضِ والوصايا ﴾

والوارثون من الرّجال عشرة : الابن ، وابن الابن وإن سَفل ، والأب ، والجدُّ وإن علا ، والأخ ، وابن الأخ وإن تراخى ، والعم ، والناب ، والجدَّ وإن تباعد ، والزّوج ، والمولى المُعتق . والوارثات من النساء سبع : البنت ، وبنت الابن ، والأم ، والجدة ، والأخت ، والزوجة ، والمولاة المعتقة . ومن لا يسقط بحال خمسة : الزوجان ، والأبوان ، وولد الصلّب . ومن لا يرث بحال سبعة : العبد ، والمدبّر ، وأم الولد ، والمكاتب ، والقاتل ، والمرتد ، وأهل ملتين . وأقرب العصبات : الابن ، ثم ابن ، ثم الأب والأم ، ثم الأخ للأب والأم ، ثم ابن الأخ للأب والأم ، ثم ابن الأخ للأب والأم ، ثم ابن الأخ للأب ، ثم ابن أه أبوه ، ثم ابن الأخ للأب والأم ، ثم ابن أه الأخ للأب والأم ، ثم ابن أه الأخ للأب والأم ، ثم ابن أه الأخ للأب ، ثم ابن أه أبوه ، ثم ابن أه الأخ للأب ، ثم ابن أه أبوه ، ثم ابن أه الأخ للأب ، ثم ابن أه أبوه ، ثم ابن أه أبوه ، ثم ابن أه أبوه ، ثم ابن أه الأخ للأب ، ثم ابن أه أبوه ، ثم ابن أه أبن أبن أه أبن أبن أبن أبن أه أبن أبن أه أبن

العصبَاتُ فالمولى المعتقُ.

(فصل) والفروضُ المذكورةُ في كتاب الله ستةٌ: النَّصفُ، والرُّبعُ، والثمنُ، والثلثان، والثلثُ، والسُدسُ؛ فالنصفُ فرضُ خمسة: البنتُ، وبنتُ الابن، والأختُ من الأب والأمّ، والأختُ من الأب، والزُّوجُ إذا لم يكن معه ولدُّ؛ والرُّبعُ فرضُ اثنين: الزوجُ مع الولد، أو ولد الابن وهو َ فرضُ الزوجة والزُّوجات مع عدم الولد أو ولد الابن؛ والثمنُ فرضُ الزوجة والزوجات مع الولد أو ولد الابن؛ والثلثان فرض أربعة: البنتين، وبنتي الابن، والأخــتين من الأب والأمّ، والأخــتين من الأب، والثلُّثُ فــرضُ اثنين: الأمُّ إذا لم تحـجب وهو كلاثنين فـصاعـدًا من الإخـوة والأخوات من ولد الأمَّ؛ والسَّدسُ فرضٌ سبعة : الأمُّ مع الولد أو ولد الابن أو اثنين فصاعدًا من الإخوة والأخوات وهو للجدة عند عدم الأمّ، ولبنت الابن مع بنت الصَّلب وهو للأخت من الأب مع الأخت من الأب والأمّ وهو َ فرض الأب مع الولد أو ولد الابن، و فرضُ الجدُّ عند عدم الأب وهو َ فرضُ الواحد من ولد الأمَّ .

وتسقُطُ الجداتُ بالأمّ، والأجدادُ بالأب. ويسقطُ ولدُ الأمّ مع أُ أُربعة: الولد، وولد الابن، والأب، والجدّ. ويسقط الأخُ للأب في والأمّ مع ثلاثة : الابن، وابن الابن، والأب. ويسقطُ ولدُ الأب

بهؤلاء الثلاثة وبالأخ للأب والأمّ. وأربعة يُعصِّبونَ أخواتهم: الابنُ ، وابن الابن، والأخُ من الأب، والأمّ، والأخُ من الأب والأمّ ، والأخُ من الأب وأربعة يرثون دون أخواتهم وهم: الأعمامُ ، وبنو الأعمام، وبنو الأخ، وعصباتُ المولى المعتق.

(فصل) وتجوزُ الوصيّةُ بالمعلوم والمجهول والموجود والمعدوم وهي من الثلث فإن زادَ وُقفَ على إجازة الورثة. ولا تجوزُ الوصيةُ لوارث إلا أن يَجيزها باقي الورثة. وتصحُ الوصيّةُ الوصيّة من كلّ بالغ عاقل لكلّ متملك وفي سبيل الله. وتصحُ الوصيّةُ الى من اجتمعت فيه خمس خصال: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحريّة، والأمانةُ.

# ﴿ كتابُ النكاحِ ومايتعلقُ به من الأحكامِ والقضايا ﴾

النكاحُ مستحبٌ لمن يحتاجُ اليه، ويجوزُ للحرِّ أنْ يجمع بينَ أربع حرائرَ وللعبد بينَ اثنتين. ولا ينكحُ الحرُّ أمةً إلا بشرطين: عدمُ صداقَ الحرة، وَخَوْفُ العَنَت. ونظر الرجل الى المرأة على سبعة أضرُبَ أحدُها: نظرهُ الى أجنبية لغير حاجة فغيرُ جائز، والثاني: نظرهُ الى زوجته أو أمته فيجوزُ أن ينظرَ الى ما عدا الفرج

منه ما (۱). والثالث: نظرُهُ إلى ذوات محارمه أو أمته المزوَّجة فيجوزُ فيما عدا ما بين السُرَّة والركبة. والرابعُ: النظرُ لأجلِ النكاحِ فيجوزُ إلى الوجه والكفين. والخامسُ: النظرُ للمداواة فيجوزُ الى المواضع التي يحتاجُ إليها. والسادسُ: النظرُ للشهادة أو للمعاملة فيجوزُ النظرُ النظرُ الى الوجه خاصةً. والسابعُ: النظرُ إلى الأمة عند التياعها فيجوزُ إلى المواضع التي يحتاجُ إلى تقليبها.

(فصل) ولا يصحُّ عقدُ النكاح الا بوليّ وشاهديْ عدْل . ويفتقرُ الوليُّ والشاهدان الى ستة شرائط: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحريةُ، والذكورةُ، والعدالةُ<sup>(٢)</sup>؛ إلا أنه لا يفتقرُ نكاحُ الذمية إلى إسلام الولي، ولا نكاح الأمة إلى عدالة السيد. وأولى الولاة: الأبُ ثمَّ الجدُّ أبو الأب ثمَّ الأخ للأب والأمّ ثمَّ الأخ للأب ثمَّ ابن الأخ للأب والأمّ ثمَّ ابن الأخ للأب ثم العمّ ثم ابنهُ على هذا الترتيب، فإذا عُدمت العصباتُ فالمولى المعتقُ ثم عصباتُهُ ثم الحاكم. ولا يجوزُ أن يُصرّحَ بخُطبة معتدة ويجوزُ أنْ يعرّض َلها وينكحها بعدَ انقضاء عدتها. والنّساء على ضربين: ثيّبات وأبكار، اللكرُ يجوزُ للأب والجدّ إجبارُها على النكاح، والثيبُ لا يجوزُ

أ(١) هذا على أحد الأقوال، وعلى قول يجوز مع الكراهة.

<sup>(</sup>٢) هذا على أحد الأقوال في المذهب بالنسبة لاشتراط عدالة ولي النكاح.

تزويجها الا بعدَ بلوغها وإذنها .

(فصل) والمحرَّماتُ بالنص ّأربع عشرة ، سبع بالنسب وهن : الأم وإن علت ، والبنت وإن سفلت ، والأخت ، والخالة ، والعمة ، وبنت الأخ ، وبنت الأخت ؛ واثنتان بالرضاع : الأم المرضعة ، والأخت من الرضاع ؛ وأربع بالمصاهرة : أم الزوجة ، والربيبة أذا دخل بالأم ، وزوجة الأب ، وزوجة الابن ؛ وواحدة من جهة الجمع وهي أخت الزوجة ، ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها . ويحرمُ من الرضاع ما يحرم من النسب . وتُردُ المرأة بخمسة عيوب : بالجنون ، والجنام ، والبرص ، والرّتق ، والقرن . ويردُّ الرَّجلُ بخمسة عيوب : بالجنون ، والجنون ، والجنام ، والبرص ، والرّتق ، والبرص ، والبرس ، والبرس

(فصل) ويستحبُّ تسمية المهر في النكاحِ فإن لم يسم صحَّ العقدُ. ووجبَ المهرُ بثلاثة أشياءَ: أن يفرضهُ الزوجُ على نفسه، أو يفرضهُ الحاكمُ، أو يدخلَ بها فيجبُ مهرُ المثلِ. وليس لأقلَّ الصَّداق ولا لأكثره حدُّ؛ ويجوزُ أن يتزوجَها على منفعة معلومة. ويَسَقُطُ بالطلاقَ قبل الدخول بها نصفُ المهر.

(فصل) والوليمَةُ على العُرسِ مستحبةٌ والإجابة إليها واجبةٌ إلا من عذر. (فصل) والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة ؛ ولا يدخل على غير المقسوم لها لغير حاجة ؛ وإذا أراد السفر أقرع بينهن وخرج بالتي تخرج لها القرعة ؛ وإذا تزوج جديدة خصّها بسبع ليال إن كانت بكراً و بثلاث إن كانت ثيبًا. وإذا خاف نُشوز المرأة وعظها فإن أبت إلا النشوز هجرها فإن أقامت عليه هجرها وضربها. ويَسقُطُ بالنشوز قسمها ونفقتها.

(فصل) والخُلعُ جائزٌ على عوصَ معلوم وتملكُ به المرأةُ نفسَها ولا رجعةً له عليها إلا بنكاح جَديدٌ. ويجُوزُ الخلعُ في الطهرِ وفي الحيض. ولا يلحقُ المختلعةُ الطلاقُ.

(فصل) والطلاق صربان: صربح وكناية ؟ فالصربح ثلاثة الفاظ: الطلاق والفراق والسراح ولا يفتقر صربح الطلاق الفاظ: الطلاق وغيرة ويفتقر الطلاق النية والكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيرة ويفتقر إلى النية والنساء فيه ضربان: ضرب في طلاقهن سننة وبدعة وهن ذوات الحيض والسنة أن يُوقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه والبدعة أن يوقع الطلاق في طهر جامعها فيه وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة وهن أربع : الصغيرة ، والآيسة ، والحامل ، والمختلعة التي لم يدخل بها .

(فصل) ويمكُ الحرُّ ثلاث تطليقات والعبدُ تطليقتين؛ ويصحُّ

الاستثناءُ في الطلاق إذا وصلَه به ويصح تعليقه بالصفة والشرط ؟ ولا يقع الطلاق قبل النكاح . وأربع لا يقع طلاق هم : الصبي ، والمجنون ، والنائم ، والمكره .

(فصل) وإذا طلق امرأته واحدة أو اثنتين فله مراجعتها مالم تنقض عدَّتُها فإن انقضت عدَّتُها حلَّله نكاحُها بعقد جديد وتكون معه على ما بقي من الطلاق، فإن طلَّقها ثلاثًا لم تحلَّله ألا بعد وجود خمس شرائط: انقضاء عدَّتها منه وتزويجها بغيره ودخوله بها وإصابتُها وبينونتُها منه وانقضاء عدَّتها منه أعدَّتها منه .

(فصل) وإذا حلف أن لا يطأ زوجتَهُ مطلقًا أو مدةً تزيدُ على أربعة أشهر فهو مُول ، ويُؤَجَّلُ لهُ إن سألت دلك أربعة أشهر ، ثمَّ يُخَيَّرُ بين الفيئة والتكفير أو الطلاق فإن امتنع طَلَق عليه الحاكم.

(فصل) والظهارُ أن يقول الرجلُ لزوجته: أنت علي كظهرِ أمّي، فإذا قال لها ذلك ولم يُتبعث بالطلاق صار عائداً ولزمَتْهُ الكفارة، والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا كل مسكين مدن، ولا يحل للمظاهر وطؤها حتى يُكفّر.

(فصل) وإذا رمى الرجُلُ زوجتَهُ بالزّنا فعلَيْهِ حدُّ القذفِ إلا أن

يقيم البينة أو يلاعن فيقول عند الحاكم في الجامع على المنبر في جماعة من الناس: أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فُلانة من الزنا وأن هذا الولد من الزنا وليس مني، أربع مرات، ويقول في المرة الخامسة بعد أن يعظه الحاكم: وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين. ويتعلق بلعانه خمسة أحكام: سقوط الحد عنه، ووجوب الحد عليها، وزوال الفراش، ونفي الولد، والتحريم على الأبد. ويسقط الحد عنها بأن تلتعن فتقول: أشهد والتحريم على الأبد. ويسقط الحد عنها بأن تلتعن فتقول: أشهد بالله أن فلانا هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، أربع مرات وتقول في المرة الخامسة بعد أن يعظها الحاكم : وعلي عضب الله إن كان من الصادقين.

(فصل) والمعتدة على ضربين: متوفّى عنها، وغير متوفّى عنها. فالمتوفّى عنها إن كانت حاملاً فعدتُها بوضع الحمل؛ وإن كانت حائلاً فعدتها أربعة أشهر وعشر وعشر المتوفى عنها إن كانت حاملاً فعدتها بوضع الحمل؛ وإن كانت حائلاً وهي من ذوات الحيض فعدتها بوضع الحمل؛ وإن كانت حائلاً وهي من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قُروء وهي الأطهار؛ وإن كانت صغيرة أو ءايسة فعدتُها ثلاثة أشهر. والمطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها. وعدة الأمة بالحمل كعدة الحرة وبالاقراء أن تعتد بقر أين، وبالشهور عن المعلقة أن تعتد بشهرين وخمس ليال، وعن الطلاق أن تعتد بشهر الوفاة أن تعتد بشهر المناهور عن الطلاق أن تعتد بشهر المنهور عن الوفاة أن تعتد بشهرين وخمس ليال، وعن الطلاق أن تعتد بشهر المنهور عن الوفاة أن تعتد بشهر المناهور عن الوفاة أن تعتد بشهر المناه المناه

ونصف فإن اعتدَّتْ بشهرين كانَ أولى.

(فصل) ويجب للمعتدة الرجعية السُّكني والنفقة، ويجبُ للبائنِ السُّكني دون النفقة إلا أن تكونَ حاملاً. ويجبُ على المتوفى عنها زوجُها الإحداد وهو الامتناعُ من الزينة والطيب، وعلى المتوفى عنها عنها زوجُها والمبتوتةُ ملازمةُ البيت إلا لحاجة.

(فصل) ومن استحدث ملك أمة حرَّم عليه الاستمتاع بها حتى يستبرئها إن كانت من ذوات الحيض بحيضة ، وإن كانت من ذوات الشهور بشهر فقط، وإن كانت من ذوات الحمل بالوضع، وإذا مات سيد أم الولد استبرأت نفسها كالأمة.

(فصل) وإذا أرضعت المرأة بلبنها ولداً صار الرضيع ولدها بشرطين أحدهما: أن يكون له دون الحولين، والثاني: أن تُرضعَه بشرطين أحدهما: أن يكون له دون الحولين، والثاني: أن تُرضعَه خمس رَضَعات متفرقات، ويصير وجها أبا له. ويحرم على المرضع التزويج وليها وإلى كلّ من ناسبها. ويحرم عليها التزويج إليها وإلى كلّ من ناسبها. ويحرم عليها التزويج إلى المرضع وولده دون من كان في درجته أو أعلى طبقة منه.

(فصل) ونفقة العَمُودينِ من الأهلِ واجبة للوالدَينِ و المولودين، فأما الوالدون فتجب نفقتهم بشرطين: الفقر والزَّمانة، أو الفقر والجنون؛ وأما المولودون فتجب نفقتهم بثلاثة شرائط: الفقر والحنون؛ وأما المولودون فتجب نفقتهم بثلاثة شرائط: الفقر والحنون؛ ونفقة الرقيق

والبهائم واجبة ، ولا يكلفون من العمل ما لا يطيقون . ونفقة الزوجة الممكّنة من نفسها واجبة وهي مقدرة فإن كان الزوج موسرا فمدان من غالب قوتها . ويجب من الأدم والكسوة ما جرت به العادة ، وإن كان معسرا فمد من غالب قوت البلد وما بأتدم به المعسرون ويكسونه ؛ وإن كان متوسطاً فمد ونصف ومن الأدم والكسوة الوسط . وإن كان متوسطاً فمد ونصف ومن الأدم والكسوة الوسط . وإن كانت عن يُخدم مثلها فعليه إخدامها ؛ وإن أعسر بنفقتها فلها فسخ النكاح وكذلك إن أعسر بالصداق قبل الدخول .

(فصل) وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانته إلى سبع سنين، ثم يخير بين أبويه فأيهما اختار سكم إليه. وشرائط الحضانة سبع: العقل، والحرية، والدين، والعفّة، والأمانة، والإقامة، والخلو من زوج؛ فإن اختل منها شَرْط سقطت .

### ﴿ كتابُ الجناياتِ

القتلُ على ثلاثة أضرب: عمدٌ محضٌ، وخطأ محضٌ، وعمدٌ خطأ. فالعمْدُ المحضُ : هو أنْ يعمدَ إلى ضربه بما يقتُلُ غالبًا ويقصدَ قتلَهُ بذلك فيجبُ القودُ عليه، فإن عفا عنهُ وَجَبَتْ ديةٌ مغلظةٌ حالَّةٌ

في مال القاتل. والخطأ المحضُ: أن يرمي إلى شيء فيُصيبَ رجلاً فيقتُلَهُ فلا قودَ عليه بل تجبُ عليه ديةٌ مُخَفَّقَةٌ على العاقلة مؤجلةٌ في ثلاث سنينَ. وعمدُ الخطإ: أن يقصدَ ضربَهُ بما لا يقتلُ غالبًا فيموتُ فلا قودَ عليه بل تجبُ ديةٌ مغلظةٌ على العاقلة مؤجلةٌ في ثلاث سنينَ. وشرائطُ وجوب القصاص أربعةٌ: أن يكونَ القاتلُ بالغًا، عاقلاً، وأن لا يكونَ والدَّا للمقتول، وأن لا يكونَ المقتولُ أنقصَ من القاتل بكفر أو رق. وتُقتلُ الجماعةُ بالواحد. وكلُّ شخصين جرى القصاصُ بينهُ ما في النفس يجري بينَهُ ما في الأطراف. وشرائطُ وجوب القصاص في الأطراف بعد الشرائط المذكورة اثنان: الاشتراكُ في الاسم الخاص، اليُمني باليمني، واليُسرى باليسرى؛ وأن لا يكونَ بأحد الطرفين شكلٌ. وكلُّ عضو أخذَ من مفصل ففيه القصاص في الجروح إلا في الموضحة.

(فصل) والدّية على ضربين: مغلظة ومخفّقة ؛ فالمغلّظة : مائة من الإبل: ثلاثون حقّة وثلاثون جَذَعة وأربعون خَلفَة في بطونها أولادها. والمخففة مائة من الإبل عشرون حقّة وعشرون جَذَعة ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون ابن لبون ، وعشرون بنت مخاض ، فإن عُدمت الإبل انتُقل إلى قيمته ؛ وقيل : يُنتقل إلى ألف دينار ، أو اثني عشر ألف درهم ، وإن غُلظت زيد عليها الثلث . وتُغلّظ دية أ

الخطإ في ثلاثة مواضع: إذا قتل في الحرم، أو قتل في الأشهر الحُرم، أو قتل ذا رحم مَحْرَم. ودية المرأة على النصف من دية الرجل، ودية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم، وأما المجوسي ففيه ثلثا عُشر دية المسلم. وتكمل دية النفس في قطع اليدين، والرجلين، والأنف، والأذنين، والعينين، والجفون الأربعة، واللسان، والشفتين، وذهاب الكلام، وذهاب البصر، وذهاب السمع، وذهاب الشمع، وذهاب العقل، والذكر، والأنثين. وفي الموضحة والسن خمس من الإبل، وفي كل عضو لا منفعة فيه الموضحة والسن خمس من الإبل، وفي كل عضو لا منفعة فيه الجنين الحر غرقة عبد أو أمة. ودية الجنين الحر غرقة عبد أو أمة. ودية الجنين الرقيق عُشر قيمة أمة.

(فَصل) وإذا اقترن بدعوى الدم لوث يقع به في النفس صدق المدعي حَلَف المدعي خمسين يمينًا واستحق الدية ؛ وإن لم يكن هناك لوث فاليمين على المدعى عليه . وعلى قاتل النَّفْس المحرمة كفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين .

﴿ كتابُ الحُدودِ ﴾

والزاني على ضربين: مُحصَن وغير محصن والزاني على ضربين مُحصن حداً والرجم ، وغير الحصن حداً مائة جلدة وتغريب عام إلى مسافة

القصر. وشرائط الإحصان أربع : البلوغ ، والعقل ، والحرية ، ووجود الوطء في نكاح صحيح . والعبد والأمة حد هما نصف حد الحر . وحكم اللواط وإتيان البهائم كحكم الزنا ، ومن وطىء فيما دون الفرج عُزّر ولا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود .

(فصل) وإذا قذف غيرة بالزنا فعليه حدُّ القذف بثمانية شرائط، ثلاثةٌ منها في القاذف، وهو أن يكون َ بالغًا، عاقلاً، وأن لا يكون والدَّا للمقذوف؛ وخمسةٌ في المقذوف، وهو أن يكون َ مسلمًا بالغًا، عاقلاً، حرّا، عفيفًا. ويحدُّ الحرُّ ثمانينَ والعبدُ أربعينَ . ويَسقُطُ حدُّ القذف بثلاثة أشياءَ: إقامةُ البيّنة ، أو عفو المقذوف، أو اللعانُ في حقّ الزوجة .

(فصل) ومَنْ شربَ خمرًا أو شرابًا مُسكرًا يُحدُّ أربعينَ، ويجوزُ أن يبلغ به ثمانينَ على وجه التَّعزيرِ. ويجبُ عليه بأحد أمرينِ: بالبينة، أو الإقرار. ولا يُحدُّ بالقيء والاستنكاه.

(فصل) وتُقطع يد السارق بثلاثة شرائط: أن يكون بالغًا، عاقلاً، وأن يسرق نصابًا قيمتُه ربع دينار من حرز مثله لا ملك له فيه ولا شبهة في مال المسروق منه . وتُقطع يده اليمنى من مفصل الكوع، فإن سرق ثانيًا قطعت رجله اليسرى، فإن سرق ثالتًا قطعت يده اليسرى، فإن سرق ثالتًا قطعت يده اليسرى، فإن سرق بعد ذلك

عُزَّرَ وقيلَ يُقتلُ صبراً.

(فص) وقُطَّاعُ الطريق على أربعة أقسام: إن قَتلوا ولم يأخُذوا المالَ قُتلوا، فإن قَتلوا وأخذوا المالَ قُتلوا وصلبوا، وإن أخذوا المالَ ولم يقتلوا تُقطَّعُ أيديهم وأرجُلُهم من خلاف؛ فإن أخافوا السبيلَ ولم يأخذوا مالاً ولم يقتلوا حُبسوا وعُزرواً. ومن تابَ منهم قبل القُدرة عليه سقطت عنه الحدودُ وأخذ (١) بالحقوق.

(فصل) ومن قُصدَ بأذًى في نفسه أو ماله أو حريمه فقاتَلَ عن ذلكَ وقُتلَ فلا ضمانَ ما أتلفتهُ دابتُهُ.

(فص) ويُقاتَلُ أهلُ البغي بثلاثة شرائطَ: أن يكونوا في مَنَعة ؟ وأن يخرجوا عن قبضة الامام، وأن يكون لهم تأويل سائغ . ولا يُقتلُ [مُدبرُهُم ولا](٢) أسيرُهُم ولا يُغْنَمُ مَالهُمْ ولا يُذَفَّفُ على جريحهم .

(فصل) ومن ارتدَّ عن الاسلام استُتيبَ ثلاثًا فإن تابَ وإلا قُتلَ، ولم يُغسَّلُ ولم يُصلُ عليه ولم يُدفن في مقابر المسلمينَ.

(فصل) وتاركُ الصلاة على ضربين أحدُهما: أن يتركَها غيرَ معتقد لوجوبها فحكمُ المرتدّ، والثاني: أن يتركَها كسلاً

<sup>(</sup>١) في نسخة: وأوخذً.

<sup>(</sup>٢) زيادة من بعض النسخ.

معتقدًا لوجوبها فيُستتابُ، فإن تابَ وصلى وإلا قُتلَ حدًا وكان حكمُهُ حكمُ المسلمينَ [في الدّفن والغسل والصلاة](١).

### ﴿ كتابُ الجهادِ ﴾

وشرائط وجوب الجهاد سبع خصال: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية، والذكورية، والصحفة، والطاقة على القتال. ومن أسرَ من الكفار فعلى ضربين: ضرب يكون رقيقًا بنفس السبي وهم الرجال وهم الصبيان والنساء؛ وضرب لا يرق بنفس السبي وهم الرجال البالغون، والإمام مخير فيهم بين أربعة أشياء: القتل، والاسترقاق و المن والفدية بالمال أو بالرجال، يفعل من ذلك ما فيه المصلحة. ومن أسلم قبل الأسر أحرز مالة ودمة وصغار أولاده. ويحكم للصبي بالإسلام عند وجود ثلاثة أسبب: أن يسلم أحد أبويه، أو يسبية مسلم منفردًا عن أبويه، أو يوجد لقيطًا في دار الإسلام.

(فصل) ومن قَتلَ قتيلاً أعطي سَلَبَهُ وتُقسَمُ الغنيمةُ بعد ذلك على خمسة أخماس، فيُعطى أربعةُ أخماسها لمن شهد الوقعة ، ويُعطى للفارس ثلاثةُ أسهم وللرّاجل سهم . ولا يُسهم إلا لمن استكملت فيه خمس شرائط : الإسلام ، والبلوغ ، والعقل ،

<sup>(</sup>١) زيادة من بعض النسخ.

والحرية، والذكورية، فإن اختل شرط من ذلك رُضخ له ولم يسهم له. ويُقسمُ الخُمُسُ على خمسة أسهم: سَهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف بعده للمصالح، وسهم لذوي القربي وهم بنو هاشم وبنو المطلب، وسهم لليتامي، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل.

(فصل) ويُقْسَمُ مالُ الفيء على خمس فرَق: يُصرفُ خمسُهُ على من يُصرفُ على من يُصرفُ علي من يُصرفُ عليهم خُمسُ العنيمة ويُعطى أربَّعةُ أخماسه للمقاتلة وفي مصالح المسلمينَ.

(فيصل) وشرائط وجوب الجزية خمس خصال: البلوغ، والعقل، والحريّة، والذكورية، وأن يكون من أهل الكتّاب أو ممن له شبهة كتاب. وأقل الجزية دينار في كلّ حول، ويؤخذ من المتوسط ديناران ومن الموسر أربعة دنانير، ويجوز أن يشترط عليهم الضيافة فضلاً عن مقدار الجزية. ويتضمن عقد الجزية أربعة أشياء نا يؤدوا الجزية، وأن تجري عليهم أحكام الإسكرم، وأن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير، وأن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين. ويُعرفون بلبس الغيار وشد الزنار، ويمنعون من ركوب الخيل.

### ﴿ كتابُ الصيدِ والذبائحِ

وما قدرَ على ذكاته فذكاته في حلقه ولَبَّته، وما لم يُقدرُ على ذكاته فذكاته فذكاته عقره حيث قُدرَ عليه. وكمال الذكاة أربعة أشياء: قطع الحلقوم والمرىء والودجين، والمجزىء منهما شيئان: قطع الحُلقُوم والمرىء. ويجوز الاصطياد بكل جارحة معلكمة من السباع ومن جوارح الطير.

وشرائط تعليمها أربعة : أن تكون إذا أرسلت استرسلت وإذا زُجرَت انزَجَرَت، وإذا قَتلت صيدًا لم تأكل منه شيئًا، وأن يتكرّر ذلك منها؛ فإن عُدمت إحدى الشرائط لم يحل ما أخذته إلا أن يُدرك حيّا فيُذكّى. وتجوز الذكاة بكل ما يجرح إلا بالسن والظفر.

وتحلُّ ذكاةً كل مسلم وكتابي ولا تحلُّ ذبيحةٌ مجوسي ولا وثني . وذكاةُ الجنين بذكاة أمه إلا أن يُوجد حيًا فيُذكّى . وما قُطعَ من حي فهو مَيت إلا الشعور المنتفع بها في المفارش والملابس .

(فصل) وكلُّ حيوان استطابته العربُ فهو حلالٌ إلا ماوردَ الشرعُ بتحريمه؛ وكلُّ حيوان استخْبَثَتْهُ العربُ فهو حرامٌ إلا ما وردَ الشرعُ بتحريمه، وكلُّ حيوان استخْبَثَتْهُ العربُ فهو حرامٌ إلا ما وردَ الشرعُ بإباحته . ويحرمُ من السباعِ ما له نابٌ قويٌ يعدو به؛ ويحرمُ من الطيور ما له مخلبٌ قويٌ يجرحُ به . ويحلُّ للمضطرّ في المخْمصَة

أَنْ يَأْكُلَ مِن الميتة المحرَّمة ما يَسُدُّ به رمقَهُ. ولنا ميتتان حلالان: السَّمَكُ والجرادُ؛ ودَمَان حلالان: الكَبدُ والطحالُ.

(فصل) والأضحيةُ سُنَّةٌ مؤكدةٌ ويُجزىءُ فيها الجَذَعُ من الضأن والثَّنيُّ من المعز والثَّني من الإبل والثَّني من البقر؛ وتجزىءُ البدنةُ عن سبعة والبقرةُ عن سبعة والشاةُ عن واحد. وأربعٌ لا تجزيءُ في الضَّحَايَا : العوراءُ البيّنُ عَورُها ، والعرجاءُ البيّن عَرَجُها ، والمريضةُ البيّنُ مرضُها، والعَجفاءُ التي ذهبَ مُخُّها من الهُزال؛ ويجزيءُ الخصيُّ، والمكسورُ القَرْن؛ ولا تجزىءُ المقطوعةُ الأذُن والذَّنب. ووقتُ الذبح من وقت صلاة العيد الي غروب الشمس من ءاخر أيام التشريق. ويُستحبُّ عند الذبح خمسة أشياء : التسمية ، والصلاةُ على النبيِّ ﷺ، واستقبالُ القبلة، والتكبيرُ، والدعاءُ بالقبول. ولا يأكلُ المضحّي شيئًا من الأضحية المنذورة، ويأكلُ من الأضحية المتطوع بها، ولا يبيعُ من الأضحية ويُطعمُ الفقراءَ

(فصل) والعقيقة مُسْتَحبَّة وهي الذبيحة عن المولوديوم سابعه، ويُذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ويُطعم الفقراء و المساكين.

## ﴿ كتابُ السَّبقِ والرَّمْي ﴾

وتصحُّ المسابقةُ على الدواب والمناضلةُ بالسهام إذا كانت المسافةُ معلومةً وصفةُ المناضلة معلومةً ، ويُخرجُ العوضَ أحدُ المتسابقين حتى إنهُ إذا سبق استرده وإن سبق أخذه صاحبه له ؛ وإن أخرجاه معًا لم يَجُز إلا أن يُدخِلا بينهما مُحَلّلاً فإن سبق أخذ العوض وإن سبق لم يغرمْ.

### ﴿ كتابُ الأيمانِ والنذورِ ﴾

لا ينعقدُ اليمينُ إلا بالله تعالى أو باسم من أسمائه أو صفة من صفات ذاته. ومن حلف بصدقة ماله فهو مخير بين الصدقة أو كفارة اليمين؛ ولا شيء في لغو اليمين. ومن حلف أن لا يفعل شيئًا فأمر غيرة بفعله لم يحنث . ومن حلف على فعل أمرين ففعل أحدهما لم يحنث . وكفارة اليمين هو مخير فيها بين ثلاثة أشياء: عتق رقبة مؤمنة ، أو إطعام عشرة مساكين كل مسكين مدا أو كسوتُهم ثوبًا ثوبًا ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .

(فصل) والنذرُ يلزَمُ في المُجَازاة على مباح وطاعة كقوله: إنْ شفى اللهُ مريضي فلله علي أن أصلي أو أصوم أو أتصد قن ، ويلزمه من ذلك ما يقع عليه الاسم. ولا نذر في معصية كقوله: إن قَتَلْتُ

فلانًا فلله علي كذا. ولا يلزمُ النذرُ على تركِ مباحٍ كقولهِ: لا عاكُلٌ لحمًا ولا أَشرِبُ لبنًا و ما أشبه ذلك .

﴿ كتابُ الأقضيةِ والشهاداتِ ﴾

ولا يجوزُ أن يلي القضاء إلا من استكملَتْ فيه خمس عشرة خصلةً: الإسلامُ، والبلوغُ، والعقلُ، والحريةُ، والذكوريةُ، والعدالةُ. ومعرفةُ أحكام الكتاب والسّنة ، ومعرفةُ الإجماع، ومعرفةُ الاختلاف، ومعرفةُ طرُق الاجتهاد، ومعرفةُ طرف من لسان العرب، ومعرفةُ تفسير كتاب الله تعالى، وأنْ يكونَ سميعًا، وأن يكون بصيرًا ، وأن يكون كاتبًا ، وأن يكون مستيقظًا ، ويستحبُ أن يجلسَ في وسط البلد في موضع بارز للنَّاس ولا حاجبَ لهُ ولا يَقْعُدُ للقضاء في المسجد، ويسوّي بين الخصمين في ثلاثة أشياءً: في المجلس واللفظ واللحظ. ولا يجوزُ أن يقبلَ الهديَّةَ من أهل عمله، ويجتنبُ القضاءَ في عشرة مواضعَ : عند الغضب، والجوع، والعطش، وشدَّة الشهوة، والحزن، والفرح المفرط، وعند المرض، ومدافعة الأخبثين، وعند النعاس، وشدَّة الحر" والبرد . ولا يسألُ المدَّعي عليه إلا بعد كمال الدعوى؛ ولا يُحلَّفُهُ إِلا بعد سؤال المدّعي؛ ولا يلقَّنُ خَصْمًا حُجَّةً؛ ولا يُفهمُهُ كلامًا؛ ولا يَتَعَنَّتُ بالشهداء؛ ولا يقبلُ الشهادةَ إلا ممن ثبتَت

عدالتُهُ؛ ولا يقبلُ شهادةَ عدو على عدوه؛ ولا شهادةَ والدلولده ولا ولد لوالده، ولا يقبلُ كتابُ قاض إلى قاض اخر في الأحكامَ إلا بعد شهادة شاهدين يشهدان بما فيه.

(فصل) ويفتقرُ القاسمُ إلى سبعة شرائط: الإسلامُ، والبلوغُ، والعقلُ، والحريةُ، والذكورةُ ، والعدالةُ، والحسابُ؛ فإن تراضا الشريكان بمن يقسمُ بينهما لم يفتقرُ الى ذلك؛ وإن كان في القسمة تقويمُ لم يُقتصرُ فيه على أقلّ من اثنين؛ وإذا دعا أحدُ الشريكينَ شريكهُ إلى قسمة ما لا ضررَ فيه لزمَ الآخرَ إجابتُهُ.

(فصل) وإذا كان مَع المدعي بينة سمع ها الحاكم وحكم له بها، وإن لم يكن معه بينة فالقول قول المدعى عليه بيمينه، فإن نكل عن اليمين ردَّت على المدعي فيحلف ويستحق . وإذا تداعيا شيئًا في يد أحدهما فالقول قول صاحب اليد بيمينه ؛ وإن كان في أيديهما تحالفا وجُعل بينهما. ومن حلف على فعل نفسه حلف على البت والقطع . ومن حلف على فعل غيره فإن كان إثباتًا حلف على البت والقطع ، وإن كان نفيًا حكف على البت والقطع ، وإن كان نفيًا حكف على البت القطع ، وإن كان نفيًا حكف على البت القطع ، وإن كان نفيًا حكف على البت والقطع ، وإن كان نفيًا حكف على البحة والقطع ، وإن كان نفيًا حكف على البحل ما المنافيًا على العلم .

(فصل) ولا تُقبلُ الشهادةُ إلا ممن اجتمعت فيه خمسُ خصال: الإسلامُ، والبلوغُ ، والعقلُ، والحريةُ ، والعدالةُ . ولعدالة خمس شرائط: أنْ يكونَ مجتنبًا للكبائر ، غيرَ مصرّعلى

القليلِ من الصغائرِ، سليمَ السريرةِ، مأمونَ الغضبِ، محافظًا على مُرُوءَة مثله.

(فصل) والحقوقُ ضربان: حقُّ الله تعالى، وحقُّ الآدمي؛ فأما حقوقُ الآدميين فثلاثةُ أضرُّب: ضربٌ لا يُقبلُ فيه إلا شاهدان ذكران وهو ما لا يُقصدُ منهُ المالُّ ويَطَّلعُ عليه الرجالُ؛ وضربٌ: ۗ يُقبلُ فيه شاهدان أو رجلٌ وامرأتان أو شاهدٌ و يمين المدعى وهو ما كان القصدُ منهُ المالُ. وضربٌ يُقبلُ فيه رجلٌ وامرأتان أو أربعُ نسوة وهو ما لا يطَّلعُ عليه الرجالُ. وأما حقوق الله تعالى فلا تقبلُ فيها النساءُ وهي على ثلاثة أضرب: ضربٌ لا يُقبلُ فيه أقلُّ من أربعة وهو الزنا؛ وضرب يُقبل فيه اثنان وهو ما سوى الزنا من الحدود؟ وضرب يُقبلُ فيه واحدٌ وهو هلالُ رمضانَ؟ ولا تقبلُ شهادةُ الأعمى إلا في خمسة مواضعَ: الموتُ، والنَّسَبُ ، والملكُ المطلقُ، والترجمةُ، وما شهدَ به قبل العمى وعلى المضبوط. ولا تقبلُ شهادة جارّ لنفسه نفعًا ولا دافع عنها ضررًا.

﴿ كتابُ العتق

ويَصِحُ العِتقُ من كُلِّ مالك جائز التصرف في ملكه، ويقع بصريح العتق والكناية مع النية . وإذا أعتق بعض عبد عَتَق عليه جميعُهُ ، وإن اعتق شركًا له في عَبد وهو موسر سرى العتق الى باقيه

وكان عليه قيمة نصيب شريكه. ومن مَلَكَ واحدًا من والديه أو مولوديه عَتَقَ عليه.

(فصل) والوَلاءُ من حقوق العتق وحكمهُ حكمُ التعصيب عندَ عدَمه، وينتقلُ الولاءُ عن المعتق إلى الذكور من عصبته. وترتيبُ العصبات في الولاءِ كترتيبهم في الإرث. ولا يجوزُ بيعُ الولاءِ ولا هبتُهُ.

(فصل) ومن قال لعبده: إذا مت فأنت حر فهو مُدَبَّر يعتق بعد وفاته من ثلثه، ويجوز له أن يبيعَه في حال حياته ويَبْطل تدبيره. وحكم المدبّر في حال حياة السيد حكم العبد القن".

(فصل) والكتابة مستحبّة إذا سألها العبد وكان مامونًا مكتسبًا. ولا تصح إلا بمال معلوم ويكون مؤجلاً إلى أجل معلوم أقله نجمان، وهي من جهة السيد لازمة ومن جهة المكاتب جائزة فله فسخها متى شاء وللمكاتب التصرف فيما في يده من المال. ويجب على السيّد أن يضع عنه من مال الكتابة ما يستعين به على أداء نجوم الكتابة؛ ولا يعتق إلا بأداء جميع المال.

(فصل) وإذا أصابَ السيدُ أمتَهُ فوضعَتْ ما تبيَّنَ فيه شيءٌ من خَلقِ عادمي حَرُمَ عليه بيعُها ورَهنُها وهبتُها وجازَ له التصرُّفُ فيها بالاستخدام والوطء ، وإذا مات السيدُ عُتقتْ من رأس ماله قبل

الديون والوصايا، ووكدها من غيره بمنزلتها. ومن أصاب أمة غيره بنكاح فالولد منها مملوك لسيدها، وإن أصابها بشبهة فولده منها حُرُّ وعليه قيمته للسيد، وإن ملك الأمة المطلقة بعد ذلك لم تصر أم ولد له بالوطء في النّكاح وصارت أم ولد له بالوطء بالشّبهة على أحد القولين، والله أعلم.

﴿تم الكتاب﴾

### ﴿الفهرس﴾

| ٤   |   | ترجمة المؤلف                                 |
|-----|---|----------------------------------------------|
| ٦   |   | كـــتاب الطهارة                              |
| ۱۱  |   | كـــتاب الصلاة                               |
| ۲.  | ı | كـــتاب الزكـــاة                            |
| ۲ ۳ | , | كــتاب الصيــام                              |
|     |   | كتاب الحبج                                   |
|     |   | كــتاب البيوع وغيرها من المعاملات            |
| ۲ ٤ |   | كتاب الفرائض والوصايا                        |
| 41  | Ĺ | كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا |
| ٤٢  | ¥ | كتاب الجنايات                                |
| ٤٥  | > | كتاب الحدود                                  |
| ٤٨  | \ | كتاب الجهاد                                  |
| ٥,  | • | كــــتاب الصيد والذبائح                      |
| 0   | ۲ | كـــتاب السبق والرمي                         |
| 01  | ۲ | كتاب الأيمان والنذور                         |
| 01  | • | كتا ب الأقضية والشهادات                      |
|     |   | كتاب العتق                                   |

#### ترجمة موجزة للناظم

هو العلامة النحرير الفهامة الشيخ شرف الدين يحيى بن موسى بن رمضان بن عميرة الشافعي الشهير بالعمريطي نسبة إلى بلاد عمريط بفتح العين كما هو مشهور أو بكسرها وهي ناحية من نواحي مصر بالشرقية من أعمال بلبيس.

ترك الناظم عدة مؤلفات منها:

١- نهاية التدريب في نظم التقريب وهو هذا الكتاب.

٢- التيسير في نظم التحرير في الفقه الشافعي، أتم نظمه في
 عاشر رجب سنة ٩٨٨هـ، وهومطبوع.

٣ـ تسهيل الطرقات لنظم الورقات للامام الجهويني في
 الأصول، وهو مطبوع، أرخ إتمامه في منتصف سنة ٩٧٠هـ.

١٤ الدرة البهية نظم الآجرومية في النحو، وهو مطبوع، وقد أتم نظمها في منتصف سنة ٩٧٠هـ .

توفي الناظم بعد سنة ٩٨٨هـ رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: معجم المؤلفين لكحالة ١٣ / ٢٣٤، هدية العارفين ٢/ ٥٢٩، الأعلام للزركلي ٧/ ١٧٥.

للعلم خَيْرَ خَلْقه وَشَرَّف علَى النَّبِيِّ أَفِ ضَلَ الأَنام وَ التَّابعينَ كُلُّهمْ وَحَـزْبه لا سيَّما فقه الإمام الشَّافعي لَهُ نَظيراً مِنْ قُرَيْش مُجْتَهد مُطَابِقًا لِلْوارِدِ اتَّنْفَ قَا وبَعْدَدَهُ أَصْدَحَابُهُ الأجلَّهُ إِمَامُهُمْ وَحِيْرُ كُتْبِ كُتْبُهُمْ مُ خُ تَ صَ راً في غَاية الإبداع فصار يُسْمى (غاية التقريب) وَحَصْره خصصالَ كُلِّ بَاب مُسَهً لا لحفظه وكَهمه أوْ لازمًا كَلَمُطْلَقَ قَلِيَّا لَكُلُهُ ولَمْ يُمَيِّزْ خَسْيَةَ التَّطُويل مُضَعَّفًا أنَيْتُ بِالْمُفْتِي بِهِ ورُبُّما حَذَفْتُهُ مَنْ أَصْله 

الخَهُ اللَّهِ الَّذِي قَهِد اصْطَفَى وأفْضل الصّلاة والسّلام مُحَمَّد وَءاله وصَحْبه وبَعْد ذَا فَالعَلْمُ خَدِيْ رُافع فَهُوا بْنُ عَمّ المصطفى وكم نَجد مُطَبِّعًا بعلمه الطّباقيا مُ جَدِدًا فَي عَصره للملَّهُ أعظم بهم أئمَّةً وَحَسَبُهُم وَ صَنَّفَ القَاضي أبو شُـجَاع وَغَايَة التَّـقُـريب والتَّـدُريب مَعْ كَثُرَة التَّقْسيم في الكتاب نَظَمْتُهُ مُستَوفياً لعلمه مَعْ ما به تَبَرُّعًا أَلْحَ قَ تُكُ تَتَــمُّــةُ لأصله الاصــيل وَحَيْثُ جَاءَ الحُكْمُ في كَتَابِهُ مُسبَسيِّنًا ما اخْستَسارَهُ بِنَقْلُهُ إِنْ لَمْ أَجِدُ لَحَهُمُلُهُ دَلِيلًا

في عَسدة وحَسدة المُناسب مُخاطبًا للمُبتَدي مِثلِي أَنَ مُخاطبًا للمُبتَدي مِثلِي أَنَ وكُنتُ فَيهَ كَالأَبِ النَّصوحِ وكُنتُ في الدَّاريْنِ بالكتاب والنَّفْع في الدَّاريْنِ بالكتاب والعَوْنِ في الإِثْمَام مَعْ حُسْن العَمَلُ

وَقَدْ مَشَيْتُ مَشْيَهُ فِي الغالبِ مُسرَبِّبًا تَرْتيبَسَهُ مُسبَيّنا مُسرَبِّبًا تَرْتيبَسَهُ مُسبَيّنا فَي الوُصُوحِ فَي الوُصُوحِ أَرْجُسو بذاكَ أَعْظَمَ الثَّسوابِ وَرَبَّنا المسْسؤُولُ في نَيْلِ الأَمَلُ وَرَبَّنا المسْسؤُولُ في نَيْلِ الأَمَلُ

#### كتاب الطهارة

لهَا مياهٌ سَبْعَةٌ وَهْيَ الْمَطَرْ إمَّا يكُونُ طَاهرًا مُطَهِّرا أوْ طاهراً مُطَهِّ راً لكنَّهُ أوْ طاهرًا ولَمْ يَكُنْ مُطَهِّ رَا بطاهر مُسخالط كَثير رَابِغُ مَا مُنَجَّسٌ بَي وَصَلُ منْ قُلَّتَ بن أوْ بها تَغَ يَّرا والقُلَّتَ ان نصف ألف قُربا وكُلُّ شَكَء مَائع معْ كَسُشْرَته ولَوْ جَـرَى قَليلُ مـا على مَـحَلْ

والمساء من بكر وبشر ونهر ثُمَّ الميَاهُ أَرْبَعٌ أيضًا تُعَد أي مُطْلَقً وَلَيْسَ مَكْرُوهً يُرَى مُ شَصَّسٌ بِقُطْرِ حَرِي يُكُرُهُ لكونه مُستَعْمَ لا أوغُيرا سَواءٌ الحسي والسَّقْ ديري إلَيْهِ من نَجِ اسَهِ وَهُو َ أَقَلُ اللَّهِ مِن نَجِ اسَهِ وَهُو اَقَلُ مَعْ كَـوْنه بالقُلَّتَـيْن قُـدّرا برطْل بَعْدادَ الذي قَد جُربًا كالماء في التَّنْجيس حَالَ قلَّتهُ نجَاسَة أزالهَا ثُمَّ انْفَصل

ولَمْ يَزِدْ وَزْنٌ وَلَا تَغَيِيرًا فَطَاهِرٌ وَلَمْ يَكُنْ مُطَهِّرِراً

#### فصل في السواك والآنية

سُنَّ السَّواكُ مُطْلَقًا لكنَّهُ لصائم بَعْدَ الزَّوالِ يُكُرَّهُ وأكَّدُوهُ للصَّلاة والوُّضُو وبَعْد نَوْم أوْ لأزْم يَعْرضُ وَجَازَ أَن تُسْتَعْمَلَ الأواني وإن تَكُنْ منْ أَنْفَس الأعْبَانِ إلاَّ منَ النَّفُدَيْنِ فَاحْكُمْ في الإنا بحُرْمَة اسْتعْمَاله والاقْتنا لا ضَبَّة مِنْ فِضَّة صَغيرَهُ في العُرْف أوْ لحاجَة كبيرَهُ

#### باب الوضوء

فَرْضُ الوُضُوءِ نِيَّةٌ مَعْ غَسْلِهِ لِوَجْهِ بِهِ وَغَسْلُ وَجْهِ كُلَّهِ وَغَـسْلُ كُلِّ سَاعد وَمرْفَق فَانْ أبينَ بَعْضُهُ فَـمَا بَقي وَمَسْحُ بَعْضِ الرَّأْسِ مُطْلَقًا بِمَا وَغَسْلُهُ رَجُلَيْه مَعَ كَعْبَيْهِما والسَّادسُ التَرْتيبُ مثلما ذُكر وعَطسَةٌ تَكُفي وإن لَم يَسْتَ قر وَهَاكَ عَسَسْرًا كُلُّهَا تُسَنُّ لَهُ النُّطْقُ فيه أوَّلا بالبَسْمَلَهُ والغَسْلُ للْكَفَّيْن خَارِجَ الوعَا ومَضْمضَنْ واسْتَنْشقَنْ ولْتَجْمَعا وامسك جَميع الراس أوْ مَا قَدْستَرْ والأذُنين باطنًا ومسا ظَهَ ر

بِما وخَلُّ سائِرَ الأصابِعِ ولِحْيَةً كَشِيفَةً في الواقع وقَدِم اليُمنَى على الشّمالُ مُستَلَثُ افي كُلّها مُسوالي

#### باب المسح على الخفين

أربعَ عَد من الشُّروط تُتَّبعُ أَنْ يُلْبَسَا مِنْ بَعْد طُهْرِ يَكُمُلُ ويَسْتُرا مَحَلَّ فَرْض يُغْسِلُ وطُهْ رُكُلٌ ذِيدَ شَرِطًا رَابِعَ ا معقدار يوم كامل بليلته ثلاثَةً تُعَـــدُّ بالليـــالي وهو الذي من بعد أبس قد حَدَث والعكسُ لَم يَسْتَوْف مُدَّةَ السَّفَرِ. تُلاثَةٌ وَهُيَ انْقصصاءُ مُكدَّته وكُلُّ شكىء مُـوجبٌ لغُـسله

مَسْحُهُمَا يَجُوزُ في الوُضُوء مَعْ وكصلكا لمستسيه مستابعا ويَمْ سَحُ المقيمُ في إقامَة ، ويَمْسسَحُ الْمُسَافِيرُ الْمُوالي ثُمَّ ابْتلاءُ الْمُدَّتَيْن بِالْحَلِدَثُ ومَنْ يُسافر بَعْدَ مَسْح في الحَضَر ومُبْطلاتُ المسْح بَعْدَ صحَّته كـــذاكَ خَلْعُ خُـــقــه منْ رجْله

#### باب الاستنجاء

ويَجِبُ اسْتِنْجَاءُ كُلِّ مُحْدِثِ مِنْ كُلِّ رِجْسِ خَــارجِ مُلُوّنِ بالماء أو ثَلاثة أحْ جَ ال يُنْقي بهن مَ وضع الأقدار والجَسمْ أوْلَى ولْيُنْ قَدَم الحَسجَرْ والماءُ أولى وَحْددَهُ إِن اقْتَصَرْ

وَلْيَ جُ تَنبُ قَ بُلَتَنَا بِعَ وُرَته قُبُ لا وَدُبْراً عِنْدَ فَقُد سُتُ رته كذا القُعُودُ صَوْبَ شَمْس وقَمَرْ وتَحْتَ كلّ مُثْمر منَ الشَّجَرْ والظّل والطّريق والأحْدجَار وكلّ مساء لم يَكُن بجساري وحَـمْلَ ذكْر والكلامَ والعَـبَثْ وَطُهْـرَهُ بالماء مَـوْضعَ الخَـبَثْ

#### باب نواقض الوضوء

نَواقِضُ الوُضُوء خَمْسٌ خارجٌ منْ مَخْرَجَيْه لا المَنيُّ الخارجُ وَنَوْمُ اللَّهُ إِلاَّ مَعَ النَّهِ مُكِين ومَا أَزَالَ العَقْلَ كَالجُنُون ومَسُّ فَ رْجِ الآدمي بِبَطْن كَفْ وَلَمْسُ أَنْثَى رَجُلاً حَيْثُ انْكَشَفْ لا لَمْسُ أَنْثَى مَحْرَمًا أَوْ في الصّغَر وَلا بسنّ أو بظُفْ ر أو شَعَر وَلا بسنّ أو بظُفْ ر أو شَعَر

#### باب الغسل

وُجُ وبُهُ بستَ قَ أَسْسَاء الحَسيْضُ والنَّفَ اسُ والولادَهُ واشترك النّسامع الرّبال في الموت والجسماع والإنزال وإِنْ تُردْ فُر رُوضَ هُ فِ النّيَّ هُ والغَ سُلُ للنَّج اسَ ة العَيْنيَّ هُ وأنْ يَعُمَّ الماءُ سَائرَ البَسدَنْ ويُسْتَحَبُّ قَـبْلَهُ الوُضُوءُ لَهُ والبَدء باليَحين فالشّحال

ثَلاثَةٌ تَخْستَصُّ بالنَّسَاء عند انقطاع الكُلّ للعسبَادَهُ مَعَ الشُّعُلُورِ ظَاهِرًا وما بَطَن ، والنُّطْقُ في ابْتـدائه بالبَـسْـمَلَهُ مُدلِّكًا مُدثَلَّتُ مُدوالي

#### فصل في الاغسال المسنونة

وغُسل الاستسقاء والخُسُوف في ديننا من بعُد كُفُر اغْتَسكُ إِذَا أَفِ اَقَ غُ سَلَّهُ مَ سَنُونُ كسذا دُخُسولُ البَلْدَة الحَسرام وللْمَسبيت بَعْسدُ بِالْمُزْدَلَفَسهُ وللطّواف سيائر الأيّام

وهَاكَ أَيْضًا عَدَّ أَغْ سَال تُسَن ﴿ بِسَبْعَة وعَ شُرَة عَدَّا حَسَن ْ لجُمْعَة والعيد والكُسُوف ومَنْ يُغَـسلُّ مَـيّــتًـا ومَنْ دَخَلْ وَمَنْ بِهِ إِغْدَ مَدَاءٌ او جُنُونُ وقَـاصـدُ الدُّخُـول في الإحـرام وللوقُـوف بَعْدَها في عَرَفَه، وفىي مسنسى ثَـلاثَـةٌ لـلـرَّامـي

#### باب التيمم

شُرُوطُهُ وَجُودُ عُنْ لَكَ سَفَرْ الْوْمَرَضِ يُفْضِي مَعَ الما للضَّررَ وَسُنَّ بسْم الله فالتَّوالي مُقَدّمَ اليُّمْني على السّمال وأَبْطَلُوهُ بِارتداديَحْ وَكُلُّ مِا بِهِ الْوُضُ وَكُلُّ مِا بِهِ الْوُضُ وَ يُبْطُلُ ورُؤية الماغَ بُرَ مُ حُرِمٍ بما قَصَاؤُها مِن بعدهِ لنْ يَلْزَما

وَوَقُتُ فَعِلْ مَالهُ تَبَهِمُ مَا الهُ تَبَهِمُ مَا وسَعْيُهُ في الوَقْت في تخصيل ما والفَقْدُ بعْدَ سَعْيه المذْكُور وأخْدذُ تُرْب خالص طَهُور أمَّا الفُروضُ مُطْلقًا فِالنَّيَّهُ فَيَستَبيحُ القُربَةَ الْمَنْويَّهُ ومَاسْحُ كُلِّ الوَجْهِ واليدين مُسرَتَّبَيْن أي بضربتَ ين

وَمَنْ به جَسِيرَةٌ تيمَّما عَن العَليل بَعْدَ مسْحها بما وغَسل ما يَبْدو منَ الصَّحيح في وَقْت طُهْر عُضُوه الجَريح وحيثُ صلَّى فالقَضَالم يَلْزَم مالم تكن بمَوضع التَّبَمُّم ولَم يَجُزُ تَيَسممٌ مَعَ الخَسبَثُ وأوْجَبوا إعادةَ التَّكَمُّم لكلِّ فَرض لالنَفْل فاعْلَم

أوْ وُضعَتْ بغَيره على حَدَثْ

#### باب النجاسة

من أيّ فَكُوبِ أَجِسٌ إلا المني لا الكلب والخنزير مَعْ فَرْعَيْهِما لا الآدمي والجَـراد والسَّمك كَمَيْتَة الحيّ الذي منهُ فُسصلٌ كذا الشُّعُورُ حُكْمُ كُلَّ حُكْمُها نجاسَةً كالخَصْر لاما خَدَّرا ف لل يَضُرُّ مَ يُستُه ُ قَليلَ ما وعن دَم ونَحْــوه يَســيــر مُحَدِّتًا مُ بَلُ سائر الأخباث بالعَــيْن منْهُ والتَّــلاثُ تُنْدَبُ خُبُزًا فيكفي رشُّهُ عن غَسله

وعَـيْنُ كُلِّ خَـارِجِ مُسيَسقَّن وكُلُّ حَيِّ طُهُ رُهُ تَحَـتَّـمـا وكُلُّ مَــيْت نَجِسٌ بغَــيــرِ شَكُ وكُلُّ جُـزْء في الحياة مُنْفَصل وَجِلْدُ كُلِّ مَـيْتَـة وعَظْمُـهـا وعَـــيْن كُلّ مــائع إن أسْكَرا وليُعْفَ عـمَّالم يَسلُ لَهُ دمَا إن لم يَكُنُ مع طَرْح او تَغْسِيسِ والغَــسُلُ في الأبُوال والأرُوات بغَــسْلة تَعُـــمُّــهُ وتَذْهَبُ إلا صَـبِيّا بالَ قَـبْلَ أكله

سَسِبْعٌ وإحْسداهُنَّ بالتُّسرابِ في جِلْدِ غسِسْرِ الكلبِ والخِنْزِيرِ مسالم يكن بِطَرْحِ عَسِيْن في الإنا والشَّرْطُ في نَجَاسَةِ الكِلابِ ثُم الدَّباغُ ءالَةُ التَّطهَ يَرِ رَ

#### باب الحيض

ثَلاثةٌ تُعَــدُ بالخُــروج وفَهُمُ هِ ايَحتاجُ للرّياضَهُ وليس عن وصع ولاعن عله عداهُما استحاضَةٌ فليُعْلَما سنينَ أو مع طَلْقها والوَضْع وليْلةٌ بيَــومــهـا أدْناهُ وكونُّهُ مِنْ بعد تسع قد وكَجَبْ كنصف شهر أم الساه جهل فَفَضْلُ شَهْرِ بعدَ حيض غالب وغسالبا يكُونُ أربَعسينا وقَـــد تُرى ولادَةٌ بلا بلكل ْ فنصف عسام بين وضع وَحَسبَلُ

كُلُّ الدَّما مِن سائر الفُروج نفَاسٌ أو حيضٌ او استحاضَهُ فَ الحيش ما تأتي به الجهلة ثُمَّ النَّف اسُ بعد و كَضْع ثُمَّ ما كسخسارج قسبل تمام تسع والحيْضُ نصْفُ شهرها أقْصَاهُ وستَّةٌ أوْ سبْعةٌ لما غَلَبْ أقَلُّ طُهُ ربينَ حيْضَيْها جُعلْ وَ إِنْ أَرَدُت قَدرُهُ في الغالب وغاية النفاس للستينا ولحْظَةُ أَقَلُهُ إِذَا حَصَلَ وإِنْ أَرَدْتَ مُ لدَّةَ الحِمْلِ الأَقَلُ وبالسّنينَ أرْبعُ للأكْد در وغالبا بتسعة من أشهر

#### با ب ما يحرم على المحدث

منْ حائض ومَاستُها للمُصحف وتحررُمُ الصَّلاةُ كالتَّطَوُّف أذْك ارَهُ ولُبْتُ ها في المسجد والنُّطْقُ بِالقُرْءان إن لم تَعْمَد والصَّومُ واستمتاعُ زوْجها بما كَذَا الدَّخُولُ حَيْثُ تُنضَحُ الدَّما يَكُونُ بِيْنَ سُرَّة وَرُكْ بَيَتَ بُوطُئها ولَمْ سها لا الرُّؤية يَحلُّ دونَ سائر الخصال وصَوْمُها من قَبْل الاغتسال وما عَدا الثَّلاثَةَ الْمؤخَّرهُ حَــر مّــه بالجَنابة المؤثّره وكُلُّ ما حَرَّمْتَهُ بالحيْض حَلْ لمُحدِدَث إلاَّ الثَّلِائَةَ الأوَلُ

#### كتاب الصلاة

مَفْروضُها خمسٌ فوقتُ الظُّهُر إذْ صارَ ظلُّ كُلِّ شيء منْلَهُ بعندَ الزَّوال غَيْرَ ظلَّ قَاللَّهُ الذَّوال غَيْرَ ظلَّ قَابُلَهُ والعَصْرُ يَأْتِي مَعْ مَصِير ظلّه وإنْ يَصِرْ مِثْلَيْهِ ظلُّ طاري بَعْدَ الزَّوال فَهْ وَ الاختياري وبَعْدَهُ الجَـوازُ مسالم تَغْسرُب لطُهره والسَّتر والأذان مع م

منَ الزَّوال يَنتهي بالعصر بَعْد دَ الزَّوالِ زَائِدًا عن مِدْله وبالغُـروب جـاء وقْتُ المَغْـرب إقامَة وخَمس ركْمعات يَسَعُ

وفى القديم يلزمُ امستداده الى العشا والرَّاجح اعتماده ووقتُهُ في الاختيار ما مَضى على الجديد يَنْقضي إذا انقَضى ويَنْتَهِي إذا بدا فَسجْرٌ صَدَقُ جــوازُهُ إلى طُلوع الفَــجــر ويَنْتَمهي بالشَّمْس حينَ تطلُعُ وَوَقَتُ لُهُ الْحُت ارُ للإسْف ار ثُمَّ الجوازُ للطُّلوع الجاري

ثُمَّ العشا منْ بَعْد حُمْرَة الشَّفَقْ مُ خُــتارُهُ لثُلْث لَيل يجْـري والصُّبْحُ بِالفَجْرِ الأَخِيرِ يُشْرَعُ

فَ رَضُ الصالح لازمُ الأنام بالعَ قُل والبلوغ والإسلام ويُضْسرَبُ الصَسبيُّ بعْد َعـشْس منْ قَبْل فرْض الصُّبْح ركْعتان وأرْبَعٌ مِنْ قَـبُلِ فَـرْضِ الظُّهْـر

والطُّهُ ر من حيض ومن نفاس قَدر الصَّلاة باتَّف ق النَّاس وبعُد سَبْع يُكْته في بالأمْر والنَّفْلُ أَقْسِامٌ فَخَمِسٌ تُفْعَلُ جَماعةً كالفرض وَهْيَ أَفْضَلُ وَهُنَّ الاستسقاءُ والكُسُوفُ للشَّمس والعيدان والخُسُوفُ ومنهُ سَبْعَ عَنشرةً لا تُشرعُ جسماعَةً بل للفُروض تُتنبَعُ والظُّهُ رُ أيضًا بَعْدَهَا ثنْتِيان وأرْبَعٌ كــذاكَ قَــبْلَ العَــصــر مِن بَعْدِ فَرْضِ الْمَعْرِبِ اثْنَتَانَ ثُمَّ العِسساءُ بَعْدَهَا ثنْتَان فإنْ يُصَلّ قَبْلها عَشْراً كَمَلُ مَعَ التَّراويحِ التَّلاثَ أَكَدوا ولم يُرَدهُ الجُنُّ عَنْ ثمسان وهُ وَ اللَّذي من بعُد نَوْم يُوجَدُ وهُ وَ اللَّذي من بعُد نَوْم يُوجَدُ شَعْد المُسْلِيام كُلَّ لَيْلة تَفي شهر الصّيام كُلَّ لَيْلة تَفي

وركُ عسة ُ لوِتْرِه وهْيَ الأَقَلُ كَلُو بَعْدَ كَ كَذَا الضُّحَى وَنَفُلُ لَيْلٍ يُوجَدُ ثُمَّ الضُّحى أَقَلُها يُنْتان ثُمَّ الضُّحى أَقَلُها يُنْتان أَمَا صَلاة اللَّيْلِ فَالتَّهَا يُنْتان أَما صَلاة اللَّيْلِ فَالتَّهَا يَهُا لَكُ وَلِلتراويحِ اعتَبر عشرين في وللتراويح اعتَبر عشرين في

# باب شروط الصلاة

شُروطُهَا أرْبعة لذي الفطن وستُرلون عَمورة وَ إِنْ خَلا وستُرلون عَمورة وَ إِنْ خَلا وتَركُ الاسْتِقْبالِ في نَفْلِ السَّفَرْ

طُهُ رُ اللباسِ والكحانِ والبَدنُ وعِلْمُ وَالبَدنُ وعِلْمُ وَالبَدنَ وَلِيَسْتَقْبِلا وَعُلمُ وَلِيَسْتَقبِلا وَقُتِ ولْيَسْتَقبِلا وَقُبِ الْمِباحِ مُ غُنتَفَرْ وَشِيدَةً الخَوْفِ الْمِباحِ مُ غُنتَفَرْ

# باب أركان الصلاة

بِعَسِسْرة تُعَدُّمَعْ ثَمَانِيَهُ مَعَ الفِيرة مُعَ الفِيرة مُعَ الفُروضِ إِنْ قَدَرُ فَاتِحَة الكِتابِ منها البَسْمَلَة فُمَّ اعْتَدرُ ولْتَطْمِئِنَ رَافِعِا فَي وَلْتَطْمِئِنَ رَافِعِا وَبَعْدة الجُلس واطمئِنَ وافعِدا

أرْك انُه اعلى الطَّريقِ الآتية نِيَّتُها معْ لَفُظْ تَكْبيرِ صَدَرْ وبَعْدَهُ القِراءَةُ المُستَكْمِلَةُ وبَعْدَهَ الرُّكعْ واطمئن راكعا واسجُدْ إذا ثُمَّ اطمئن ساجدا

وَبَعْدَهُ اسْجُدْ سجدةً كالسَّابِقَهُ واغدُدْهُما رُكْنًا بلا مُفارَقَهُ وهكذا في كُلِّ ركْعَة خَلِا تكبيرة معْ نيَّة فِأوَّلا واجلس أخيراً وأت بالتَّشَهُّد وبَعْددَهُ صَلَّ على مُحمد ونيَّةُ الخُروج في قَول هُجر مُسلِّمًا مُرتَبَّا كما ذُكر ،

وللصَّلاة سُنَّتان قَبلُها وسُنَّتان في خلل فعلها فالأوَّلُ الأذانُ والإقامَا في الفرضها حتى القَضَا إذْ رامَهُ والتَّان أوَّلُ التَّهُ التَّهُ لَيْن في كُلِّ فرْضِ فوْقَ رَكْعَتَيْنِ كَــذا القُنوتُ ءاخــرًا إذا اعْــتَــدك في الصُّبْح بل في الْخَمْس إنْ أَمْرٌ نَزَلَ كَــذا قُنُوتُ الوتر في قــيامــه من نصف شهر الصّوم الختتامه

وجُمْلةُ التَسميع كُلَّما اعْتَدَلُ وفى السُّجود موْضع الخُصُوع

وهذه هَيا آتُها المذْكُورَةُ في خَمْسَ عَشْرَ خَصْلَةً مَحْصورَهُ رفْعُ اليَدِيْن معْ تَحَرِّم ومَعْ رُكوعِه والرَّفْعُ منهُ إذْ رَفَعُ وَوَضَعُهُ اليُّمني على اليُّسْرى كذا تَوجُّه وذكْرُهُ التَّعَوُّذا والْجَهْرُ والإسرارُ والتَّامينُ في أمّ القُروان ثُمَّ سُرورَةٌ تَفي والنَّطْقُ بِالتَّكْبِيرِ كُلَّمِا انْتَـقَلْ كذلك التَّسبيح في الرُّكوع

والافْـــــراشُ في الجُلُوس الأوَّل وقَبِضُهُ اليُّمني سوى المُسَبِّحَهُ تُرْفَعُ مَعْ تَشَـهُ للهُ للهُ سيسرَهُ

أمَّا الأخيرُ فالتورُّكُ الجَلي وبَسْطُهُ الشَّمِالَ منْ يَدَيْه مَوْضوعَتَيْن قُربَ رُكْبَتَيْه فلم تزل مبسوطةً مُسَبِّحَه بذاكَ والتَّـسْليـمـةُ الأخـيـرَهْ

#### فصل

في خَمْسة تُخالفُ الأنثى الذَّكر ، فَ مرفَ قَدَه سُنَّ أَنْ يُساعدا وأنْ يُقلَّ بطُّنَهُ عَن الفَــخـــذُ وتَخْفضُ الأنثى بكُلّ حال والسَّنَّةُ التَّـسْبِيحُ للذُّكُور وتَصْفِقُ الأنشى بِبَطْنِ كَفْهِا وَعَوْرَةُ الرِّجالِ حيثُ تُشْتَرَطُ وعَ وْرَةُ الْحُرَّة دونَ مَ يْن وإنْ تَكُنْ رَقِيهِ قِيةً فكالذَّكُرِ ْ

في الحُكُم نَدْباً أو وُجُوباً مُعتَبَرْ عن جانبَيْه راكعاً وسَاجدا عندَ السُّجود وهي َضَمَّتْ حينَتُذْ وجَهِ رُهُ يُسَنُّ بالغُ رُوب إلى طُلُوع الشَّمْس في المَكْتوب صَوتًا لها بحَمضرة الرِّجال إنْ نَابَهُمْ شيءٌ من الأمُ ور ظَهْرَ اليَد الشَّمال بعْدَ كَشْفها منْ سُسرَّة لرُكُ بَسة هُنا فَ قَطْ ماكان غَيْرَ الوَجْه والكَفَّيْن وسَـوْفَ يأتي حُكْمُ عـوْرَة النَّظرُ

## فصل في مبطلات الصلاة

والمُبْطلاتُ للصَّلات تُعْتَبَرْ لمَنْ أرادَ عَدُّها إحْدى عَهَا مِنْ وهْيَ الكَلامُ العَمْدُ أوما أشْبَهَهُ إذا بَدى حرفان نحْوُ القَهْ قَهَهُ والفعْلُ إِنْ يَكْثُرُ ولاءً والحَدَثُ وما طَرى من نَجَس إذا مَكَثُ ومـثْلُ ذَلكَ انْكشـافُ عَـوْرَته وَأَنْ يَصـيـرَ تاركَـا لقـبُلَتـه أَوْ غُيِّرَتْ بعْدَ انعقاد نيَّتُهُ

وأكْلُهُ وَشُــرِبُهُ وردَّتُهُ

#### فصل

وكُلُّ ما في الخَمْس مَرَّ وانْجَلا قَوْلاً وَفَعْلاً خُذْهُ أَيْضاً مُجْمَلا والسَّجَداتُ ضعْفُها بلا امْـترا والخَمْسُ فيهاعَشْرُ تَسْليمات وتسْعَةٌ منَ التَّهُ التَّهُ دات تَسْبِيحُها مُثَلَّثٌ بهامئه ونصْفُها بعْد لَلاث مُنْشَاهُ وجُمْلَةُ التَّكْبِيرِ حَيثُ يُجْمَعُ فِإِنَّهِا تسْعِونَ ثُمَّ أَرْبَعُ وجُمْلَةُ الأرْكان منْ بعد المئه عشرونَ ثُمَّ ستَّةٌ مُجزًّاهُ مِنْهِ اللاثونَ ابْتِداءً خُصَصَتْ بالصُّبْحِ فافْهَمْ كَيْفَ مِنْهُ لُخَّصَتْ

ف الرِّكَ عَاتُ سَبْعَ عَسْرَةٌ تُرى

بأرْبعينَ بع حدَها رُكنان وقَدْ بَقِي خَسمْ سسون ثُمَّ أَرْبَعَهُ على رُباعيّ فَسقَطْ مُسوزَّعَ لهُ وكُلُّ ذاكَ بالبَـــديــه يُعْلَمُ وجُـمْلةُ الأركان لَيْسَتْ تُفهمُ عن القيام جالسًا فليُجُزه وإنْ يكُنْ مَعْ عَهِزِهِ لم يسْتَطعُ أيضاً جُلوسًا فَلْيُصِلَ مُضْطَجع

والمَغْربُ اختصَّتْ منَ الأركان ومَنْ يُصِلُّ الفَرْضَ عَنْدَ عَـجْـزه

### باب سجود السهو

عن فعله أو ترك مسامُ وربه فاسجُدْ لهُ إِنْ كَانَ سَهْوًا يَحْصُلُ أو غَيْسِه من هَيْستَدة أو بعض فالفَرْضُ لَيْسَ بالسُّجُود ينْجَبرْ بَلْ فَعَلَٰهُ مُعَمَّمٌ وإنْ ذُكِرْ على البنا ثُمَّ السُّجِودُ يُنْدَبُ فَـمــثُلُهُ يَكُفي إذاً عنْ فـعله والبعضُ حيثُ فاتَ لا يُسْتَدْركُ بل يَحْـرُمُ اسـتـدْراكُــهُ إِذْ يُتْـركُ إِنْ كَانَ بِعْدَهُ بِفَرِضِ اشْتَخَلْ ويُنْدَبُ السُّجُودُ جبْرًا للخَلَلْ وتاركُ الهَ يُستَّة لا يَعودُ لفعلها وَلا لهُ سُجودُ

سُنَّ السُّجُودُ عنْدَ فعل ما نُهي فَحَيْثُ كَانَ الفعلُ عمدًا يُبْطلُ والتَّــرَّكُ للمــأمــور تَرْكُ فَــرُض بعْدَ السَّيلام والزَّميان يقْرُبُ وَ إِنْ يِكُنْ مِن بَعْدِ فِعِل مِسْلِهِ

ومن يَشُكُ في صَلاته اعتَمد يقينَهُ وبَعْدَ أَنْ يَبْنِي سَجَدُ ثُمَّ السُّجُودُ سَجْدَانَ يُسلما يُتِمُ ها وقبْلَ أَنْ يُسلما

فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة

في الخَمْسة الأوْقات حَثْمًا تُجْتَنَبُ الله عُنْد الابْتدا الله طُلُوعِ الشَّمْسِ عِنْد الابْتدا الله النَّفاعِ الشَّمْسِ رُمْحًا في النَّظَرُ الله ارْتفاعِ الشَّمْسِ رُمْحًا في النَّظَرُ في النَّظَرُ في النَّظَرُ في ها جائز إنْ أوْقَعَهُ عِنْدَ الغُروبِ ثُمَّ لاستستارها عِنْدَ الغُروبِ ثُمَّ لاستستارها

كلُّ صلاة لَمْ يَكُنْ لها سَبَبُ مِن وقْت الأَدَا مِنْ بعد فَرْضُ الصَّبْعِ من وقْت الأَدَا وبعْد دَلكَ الطُّلوعِ المُعْت بَرْ وعِنْدَ الاسْت واء إلاَّ الجُسمَ عَد ويَعْد فَرْضِ العَصْرِ لاصْفرارِها ويَعَد فَرْضِ العَصْرِ لاصْفرارِها

#### باب صلاة الجماعة

صَلاتُنا جماعة أمر نُدب والشَّرْطُ في المأموم لا الإمام ويقتدي النساء بالرّجال ويقتدي النساء بالرّجال ولا اقتداء مُ شكل بجنسه ولا اقتداء مُ شكل بجنسه وغميشره بمثله فلي قدت ولا اقتداء في الرّىء للفاتحة أو مُ لنّ غم وليس في مَ حَله ومُطلَقًا صَحَتْ صَلاة المُقتدي

في الخَصْ والمَصُوصُ أنّها تَجِبُ نِيَستُ هَا في حالة الإحْرامِ ولا يَصِحُ عَحْسُ بِحَالة الإحْرامِ ولا يَصِحُ عَحْسُ بِحَالة ولا يَصِحُ عَحْسُ بِحَالة ولا يَصِحُ عَحْسُ بِحَالة ولا يَصَحُ قُدُوةٌ بُمُقَ سَتَدي ولا تَصِحُ قُدُوةٌ بُمُقَ سَتَدي بمسقط بعض الحُروف الواضحة بمُسقط بعض الحُروف الواضحة أو مُسبُدل ويقَ سَدي بمنظم أمام في المسجد أن حان مع إمام في المسجد

أو حــائلٌ بنحــو باب أغلقــا أو فيه شخص منه ما فليَ قتد فإِنْ يَكُنْ معْ رابط مُقابل صَحَّ اقْتداء سائر الأقوام هُنا ثَلاثٌ من مئينَ تُخْتَبَسِرُ بكُلِّ شَـخْص مُـسلم مُـمَـيّـز وما جَرى عليه في انتقاله في موثقف وبالفَـــاد يُحكَمُ وعكُسُهُ في الكُلّ غيْرُ جائز كذا القَضاءُ بالأدا على الأصَحُ

ولا يَضُر فيه بُعْدٌ مُطْلَقًا وإنْ يَكُن كلُّ بغَـيْـر مَـسْجـد بشَرْط قُرْب وانْتفاء الحائل لناف ذ لم وضع الإمام وذَرْعُ حَدُّ القُرْبِ حَيْثُ يُعْتَبَرْ وحيث صَحَت قُدوةً فَجوز بشرط علم المقتدي بحاله ولمْ يَجُز لِلمُ قَسْدِي التَّقَدَّمُ وشرر طُها توافُقُ انتظام ف الخَــمْسُ بالكُسُـوف والجَنَائز وفرضها بنفلها والعكس صكع

### باب صلاة المسافر

قَصْرُ الرَّباعي جائزٌ وليُعْتَبَرُ وأنْ يكونَ جسائزًا وأنْ يُرى وأنْ يكونَ جسائزًا وأنْ يُرى ونيَّةُ القَصْرِ معَ الإحسرام وكسونْهُ مسؤديًّا لكنْ قسصر والجسمعُ بينَ ظُهْرِه وعسم وعسره

لهُ شُرُوطٌ سِتَّةٌ وهْيَ السَّفَرُ سِتَّةٌ وهْيَ السَّفَرِ المَّتَةَ عَثْرَ فرسَخًا فأكثرا وتَرثُكُ الاقْسِتِ المَامِ وتَرثُكُ الاقْسِتِ المَامِ حَيثُ القَضاءُ والفَواتُ في السَّفَرُ في وقت فرض منْهُ ما كقصره

كذاك جَمْعُ مَغْرِب مَعَ العِشَا في وَقْتِ أَيّ ذَيْنِكِ الفَرْضَيْنِ شَا ولِلمُ قَيْنِ الفَرْضَيْنِ شَا ولِلمُ قَيْمِ الجَمْعُ بَالتَّقُديمِ بَكُلُ مُ سَقَارِنِ التَّسْليمِ ولِلمُ قَيْمِ الجَمْعُ بَالتَّقُديمِ مَنْ أُولُ الفَرْضَيْنِ والتَّحَرُمُ أَيْضًا بِكُلُّ مِنْهُ مَا فَليُعْلَمِ

#### باب صلاة الجمعة

كمونُ المصلي عند ذاكَ مُمسلماً ذا صحّة بحيث لم يَنَلُ ضَرَرُ بأربَعينَ واستدامَةُ العَددُ أو رَكْعَة وكونْهُم من أهْلها في وَقُــتــهـا وذاكَ وقْتُ الظُّهـر للفَ صلْ بينَ الخُطْبَ تبين إنْ قَدرُ على النَّبي والأمر بالخَيرات و ءايةً منَ القُـــران تَاليـــا فالظُّهُ رُعند يأسهم منها لَزم ، ولو أقماموا عُمرَهُم بوادي إلاَّ كَبِيرًا فَلْيَجُزْ فِيهِ العَدَدُ فإِنْ تَكُنْ زيادةً فسباطله

لها شُروطٌ سَبْعةٌ لتَلْزَما مُكَلَّفًا مُستوطنًا حُرًّا ذَكَرْ والشَّرْطُ فيها أن تُقامَ في بَلَدُ وكَونُها جماعةً في كُلّها وخُطبتان قَـبْلَها مَعْ طُهْر مع القيام والجُلوس المُعْتَبَرْ والحَــمُــدُ لله معَ الصّــلاة وكونه للمؤمنين داعيا وحيثُ ضاقَ الوفَّتُ أوْ شَرْطٌ عَدمْ فلا تُقامُ في ذَوي البَوادي ولا يَجُوزُ جُمْ عَتَان في بَلَدُ لا مُطْلَقًا بَلْ قَدْرَ ما يُحْتاجُ لَهُ

عنْ جُمَع لو جَمَّعوا بها كَفَتْ ولا يضُرُّ كَوْنُ غَيير الزائدَهُ تعاقبَتْ إذْ كُلُّها كواحدَهُ وحيثُ ما لم يُعْلَم التَّقَدُّمُ وغَيْرُهُ فِالظُّهُ رُبَعْدُ يَلْزَمُ وأخسذ أظفار وطيب فليسسن لخُطبة وتَحررُمُ الصَّلاةُ إلا صَـ اللهَ رَكْ حـتَـيْنِ تُنْدَبُ لِداخِلِ أَخَفَّ قَــدْرِ يُطْلَبُ

إذا عَلمْنا أنَّهـــا تخَلَّفَتْ والغُسُلُ منْدوبٌ وتنظيفُ البَدَنْ واللُّبْسُ للبياض والإنْصاتُ

## باب صلاة العيدين

وَأَكَّدوا الصَّلاةَ للعبدين في حَقّ ذي التّكليف ركعتين وَوَقُتُ اللَّهُ اللَّهُ الطُّلُوعِ يُحْسَبُ إلى الزَّوال والقَصَاءُ يُنْدَبُ يُكَبِّرُ الإنسانُ في القيام سَبْعًا سوى تكبيرة الإحرام مُستبحًا مُحَمْد لأمُهللا وَ بَعْدَ تَكْبِيرِ قِيامِ الثَّانِيهُ وبَعْدَها يُسَنُّ خُطْبَتِان يَسْتَ فُ تح الأولى بتَكْبِرات يُعلَّمُ الأقــوامَ حُكْمَ الفطر ويُشْرَعُ التَّكْسِيرُ في المساجد

معَ الجسيع قبل أنْ يُبَسْملا يأتي بخمس مثل سَبْع ماضيَه كَجُمعة في سائر الأركان تسع وفي الأخرى بسَبع ياتي ويَوْمَ عيد النَّحْر حُكْمَ النَّحْر وغسيسرها أيضسا بلفظ وارد

منَ الغُروب ليلةَ التَعْسِيد وبَعْدُ أَنْ يُصلِّي المُحْدِد أَنْ يُصلِّي المُحْدِد منْ صُبْح يَوْم قَسِبْلَ يوم نحْسره لآخر التَّشْريق بَعْد عَسِمْره

إلى الدُّخُول في صلاة العيد وغَــيْــرَها منْ سُنَّة مطلوبه "

### باب صلاة الكسوفين

وللخُــسـوف بالأدا المَعْــروف كذا الرُّكوعُ في كلا الثَّنتَين تطويله التَّـسْبيحَ كُلَّما ركَعُ وسُنَّ جَهُرٌ في الصَّلاة للقَمَرُ والخُطْبَتِان سُنَّةٌ كها مَضى

يُسَنُّ ركَب عَستان للكُسُوف فليات بالقيام مرتين يُطيلُ في قراءة الجَميع مَعْ مُخَفَّفًا سُجودَهُ إذا سَجَدْ ورجَّحوا تطويلَهُ فَلْيُعْتَمَدُ وفي كُسوف الشَّمْس مَن صَلَى أُسَرْ وحَيْثُ فاتَتُ فيهما فلا قَضا

#### باب صلاة الاستسقاء

يُسكن ُّعه ند قلَّه الأمْسطاد فليَ جنه سر الإمام قَ بل بالنّدا يأمُ رُهُم بأن يُصالحوا العدا وتوبَة منْ كُلِّ ذَنْب مُ وبق وكَثْرَة الخيرات والتَّصَدُّق وصور مهم ثَلاثَةً أياما وليَخرُجوا في رابع صياما إلى المُصلَّى مُظهِرِي التَّخَشُّعِ بأخْشَنِ التّيابِ والتَّخَضُّع

صَلاةُ الاستسقاء في الأقطار

في القَوْل والأفعال والتأكيد زيادةُ التَّرْغيب والتَّرهيب ويُبْدِلُ التَّكْبِيرَ باستغفار عَنْ النبيّ بلَفْظه المنتـــور كذا اليسارُ لليمين حوَّلهُ سراً دَعَوْا وأمَّنوا إنْ أسْمَعِا واغْتسكوا في سيْل واد إنْ جَرى صلاةَ الاستسفا إذ لم يُمْطَروا

وخُطبَت ان بَعْدَها كالعيد لكنْ هُنايُسنُّ للخَطيب كذا الدُّعا بالجَهْر والإسْراد وليَدْعُ أيْضًابالدُّع المأثور ولْيَجْعَلنُ أعْلى الرّداء أسْفَلَهُ ولْيَــفْــعلوا كــفـعْله وَإِنْ دَعــا وسـبُّـحواللرَعْـد أوْبَرْق يُرى ويُسْتَحَبُّ بَعْدُ أَنْ يُكُرَّرُوا

## باب كيفية صلاة الخوف

أنواعُ هـا تُلاثَةٌ فـإنْ رَأَوْا صَلَّى الإمامُ ركَّعةٌ بطائفةٌ وكَمَّلَتْ لنَفْسها ولتَنْصَرف إلى العَدوّ مَوْضعَ الأخْرى تَقف أ ولتأت الأخرى بالإمام تقْنَدي يؤُمُّها في رَكْعَة ولْيَقْعُد وكملَّت لنَفْسها كما ذُكر وإنْ يَكُنْ في القبْلة الأعْداءُ صَفَ وليُحْرموا جَميعُهُمْ وليَرْكعوا

أعْداءَهُمْ في غَيْر قبلة دَنَوا وغَيْرُها عندَ العَدوّ واقفه وسَلَّمَتْ مَعَ الإمام الْمُنْتَظر ، إمامُنا أصْحابَهُ كَما عَرَفٌ مَعَ الإمام كُلُّهُم ولْيَرْفَعوا

وغَيْدرُهُم بالسَّيْف للأعْدا وتَقَفُّ عِنْدَ انتصاب غيرهم وليَقفوا وفعْلُهُمُ في الرَّكْعة الأخرى انعكس فليستجُد الإمامُ بالَّذي حَرَسَ ويَسْجُدونَ بَعْدَهُ إِذَا قَعَدُ ويَجْلسونَ كالَّذينَ قَابُلَهُمْ وسَلَّمَا وامَعَ الإمام كُلُّهُمْ ثالثُها عنْدَ التحام حربهم فليُحرموا مَعَ اختلاطهم بهم وليَرْعَ كُلُّ مِا يَكُونُ واجبا مهما اسْتَطاعَ ماشيًا أوْ راكِبا ولا كَـــــــر الفــعل مع توالي

وليَهُو مَعْهُ للسُجود أهْلُ صَفَ وليسسجُد الَّذينَ قد تَخَلَّفوا في غَيْرها وليَحْرُس الَّذي سَجَدْ ولايك رُّ تَرْكُ الاست شبال ومَنْ يُصب سلاحَه منهم دَم ولم يَضعه أف القصاء يَلْزَمُ

## فصل في اللباس

على الرّجال يحررُمُ الحريرُ وجازَأَنْ يُكْسى به الصّغيرُ ومستثلُّهُ الإِبْرَيْسَمُ الْمُركَّبُ مَعْ غَيْسِره إِنْ كان وزَنَّا يَعْلَبُ وكالحَرير لُبْسُ خاتَم الذَّهَبُ وكُلُّ ذاكَ للنَّساء مُسستَحَبُ وما دَعَتْ لَهُ ضَرُورَةٌ لُبسْ وفي الصَّلاة لمْ يَجُز لُبسُ النَّجسْ

# كتاب الجنازة

وينبغي للمَر وشغل فكره بمَوته مُهَيَّا الأمره ولِلْمَرِيضِ تُنْدَبُ الوصِسيَّةُ وَرَدُّهُ مَظَالِمَ البَسسريَّةُ

مُستَقبلاً ولُيّنَت أعضاه والدَّفْنُ للأمسوات واجسساتُ وغَــسلُهُ وإنْ تفــاحَسَ الدَّمُ إنْ لم تبن أمارة الحاساة فإنْ تَبنْ فكالكبيس مُطْلَقًا ذي ذمَّة وَجازَ أَن يُغسسَّلا ومــثلُهُ ذو العَــهــد والأمَـان وجــــاز أنْ يُرمى الى الكلاب

وحَيْثُ ماتَ غُمِّ ضَتَ عَلَيْناهُ والغُـسلُ والتَّكْفينُ والصَّلاةُ إلا الشُّهيدَ فالصَّلاةُ تَحْرُمُ والسَّقُطُ كالشَّهيد في الصَّلاة وواجبُ التجهيز إنْ تَخلَّقا وتَحْرُمُ الصَّلاةُ مُطْلَقًا على والدَّفْنُ والتكفينُ لازمـــان ويُسْتَرُ الحربيُّ بالتُّراب

وغَـسْلُهُ كَـالْحَيّ لكنْ ذا نُدِبْ نِيَّــتُــهُ لِغــاسِلِ ولَمْ تَجِبْ أوكه بالسَّدر والخطميّ وفيه شيءٌ قَلَّ من كافور وإنْ تُسردْ أَقَسلٌ واجب السكَفَنْ فسذاكَ ثوْبٌ سساترٌ كُلَّ البَسدَنْ لَفِ اللهِ والخ مس للإناث أنْ لا يكونَ في الحسيساة يَحْسرُمُ

وكَوْنُهُ وتْراً كَغَسْل الحي وءاخــرًا بخــالص الطُّهــور والأفْـــضَلُ التكُفينُ في ثلاث منَ الشياب البيض لكنْ يَلْزَمُ

كوجه أنثى أحرمَت فَلْبَحرمُ ومُطْلَقًا ينوي بها الفرضية ومُطْلَقًا ينوي بها الفرضية أمَّ القُرال بَعْد آولاها تكلا على النبي المصطفى الأجَل على النبي المصطفى الأجَل للسيت وسرن بالما شعور وألزم والمأموم بالمتابعة وبعدة وبعدة ألواجب السلام

ولا يجوزُ سَتْرَ رأسِ الْحُرِمِ
ثُمَّ الصَّلِاةُ ولتكُنْ بالنبَّهُ
ثُمَّ الصَّلِاةُ ولتكُنْ بالنبَّه ولا ولا ولا وليات بالتكبير أربعا ولا وبعد ثانيها إذا يُصلي وليدع بعد ثالث التَّخبير وليدع بعد ثالث التَّخبير وبالدُّعا الماثور بعد الرابعة فيهن لا إنْ خَمَّسَ الإمامُ

## فصل في كيفية حمل الميت ودفنه

ثُمَّ الرَّجِالُ بَعْدُ يُحْمِلُونَهُ لِلْقَبْرِ حَتْمَا ثُمَّ يُلْحِدُونَهُ ويُسْتَحَبُّ سَلُّهُ مِن رأسِه إذا أرادوا وضعه في رَمْسِه وكَوْنُهُ على اليمين يُضَجَعُ وأوجبوا استِقْباللهُ إذْ يُوضَعُ والجَمعُ بين اثنين في قَبْرِ مُنِعْ فيإنْ دَعَتْ ضَرورةٌ لم يَمْتَنِعْ وَالجَمعُ بين اثنين في قَبْرِ مُنِعْ فيإنْ دَعَتْ ضَرورةٌ لم يَمْتَنِعْ وجائِزٌ إنْ كانَ مَحْرَمِيه بينهُ بينهُ منا أو ملكٌ أو زوْجييه وواجبٌ في القبر مَنْعُ الرَّائِحة بعُمْقه كذا السّباعُ الجارِحَة ويُسْتَحَبُّ بسطة وقامه وأنْ يكونَ فوقه عَالاَمَهُ

إلى ثلاث بعدد دفن قد مَسضَى وشَقَ جَسْب فسالبُكا مُسباح تُجز بناء في مكان سبلا

وأن يُعَـزَّى أهْلُهُ إذا قَـضى وأن يُعَسِنُ لا لَطْمٌ ولا نُواحُ ويُكُرَّهُ التَّجُصِيصُ والبِنا ولا

# كتاب الزكاة

وه في المواشي والزُّروعُ والثَّهمَ والنَّهمَ والنَّهمَ وكُلُها ستُ ذُكَرُ ومَلْكَه منْهما وكُلُها ستُ ذُكَر ومَلْكَه منْهما نصابًا تُمَّمما والسَّومُ وهو في المواشي يُعْتَبَر في المواشي يُعْتَبِر في المواشي يُعْتَبَر في المواشي المو

وُجوبُها في خمسة قد انْحَصَرُ والرَّابِعُ النَّقْدانُ ثُمَّ الْمَسْدَدانِ ثُمَّ الْمَسْدَمَ بِشَرُطُ كُونَ الشَّخْصِ حُرِّا مُسْلَما والحَوْلَ إلاَّ في الزَّرُوعِ والتَّمَرُ وسومُ ها معناهُ أنْ لا تأكُلا

## فصل في زكاة الإبل

من إبل وبق سر ومَن غنم وفي بيان الفرض والنصاب وفي بيان الفرض والنصاب وبعد ها في كُلّ خسمس شاة أو شاة مَع شر سنها حَولان بنت مَخاض بعث حول من إبل بنت كبون بعد عامين اقب لا بعد ثلاث في هي مُستَحقًه بعد ثلاث في هي مُستَحقًه

أما المواشي ها هُنا فهي النّعَمُ ونَبّت دي بالإبْلِ في الحساب فدون خمس لم تَجِبُ زكاةً من بعد حَوْل إن تكُن من ضان من بعد حَوْل إن تكُن من ضان والحَمْسُ والعشرون فَرْضُها جُعل وفَرْضَ ستَ مَعْ ثلاثينَ اجْعَل وستَّ مَعْ ثلاثينَ اجْعَلَ وستَّ مَعْ ثلاثينَ اجْعَل وستَّ مَعْ ثلاثينَ اجْعَلَ وستَّ مَعْ فَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللهُ الله

إحْدى وستّونَ المؤدّى جَذَعه وهْيَ الَّتي في السّنّ وفَّت أرْبَعَـه وإِنْ تَكُنْ سَبْعِينَ معْ ستٍّ وَجَبْ بنتا لبون والمُعيبُ يُجُــتَنَبْ وإِنْ تَكُنْ تسْعِينَ معْها واحده فيحقَّت ان بالنُّصوص الوارده أوكانَ مع عشرينَ من بَعْد المائه واحدةٌ تكُن ثَلاثٌ مُعجْزِئه إنْ كان كُلُّ أَمُّ ها لبُونُ وبَعْدَ ذَاكَ ضابطٌ يَكُونُ بنْتُ لَبِونَ كُلَّ أَرْبَعِينا وحقَّةٌ في كلّ ما خمسينا

# فصل في زكاة البقر والغنم

ثُمَّ الثلاثونَ التي منَ البَقَرْ فيها تَبيعٌ سنُّهُ حَولٌ ذكر ثُ والأربعونَ فرضُها مُسنّه وسنُّها حَـولان فادر السُّنَّهُ وهكذا بِمُ قَسِم الحِساب تَكَرُّرُ الفير ضَين والنّصب ب وإنْ تُردُ أَدْني نصاب في الغَنَمْ فَأَرْبِعُونَ فِيه شَاةٌ حَيثُ تُمْ إحْدى وعشرينَ اجمَعَنْ معَ المائهُ فيها اثنتان قدرُ فرْض أجْزأهُ والمائتان حيثُ زادتُ واحده فيها ثلاثٌ من شياه واردَهُ وحيثُ صارتُ أربَعًا مئينا فيها شياهُ أربَعُ يقينا وهكذا تكررُّ للشات الله من بَعْد ذا بِعَد المئات

# فصل في الخُلْطَة وشروطها

ذكساة شكش واحد فقط ومَر واحد فقط ومَر ومسسرح الجسميع أم المحلب ومطلقًا في شركة الشياع

وفي الخليطين الزّكاة تُعسَبَسِ وفي الخليطين الزّكاة تُعسَبَسِ إِنْ يَتَسحِدْ مُسراحُها والمشرب والفَحلُ والمرْعي كذاك الرّاعي

# فصل في زكاة الزروع وبيان النصاب

بشَرْطِ كـونها من المزروع وماعلى نخل وكرم من تُمَر والفرضُ عُشْرُ ما بسَيْل قد سُقي وقسطُ كُلِّ منهُ ما بقَدره ستُّونَ أيْ في سائر البقاع أرْبُعَ ــ أُ في سائر البلاد رطْلٌ وثُلْثٌ وهُو باتّفـــاق في وزْنه أي كم يكونُ درْهَمــا وبعدها ثلاثة تتسبعها من درهَم أيضً سيا بلا نزاع

وتَلْزَمُ الزَّكِياةُ في الزُّروع وأنْ يكونَ الحَبُّ قـوتًا مُـدَّخـرْ ثم النّصابُ خَمْسَةٌ من أوستُ وما سُقي بالنَّضْح نصْفُ عُسُره وكُلُّ وَسُق كَــيْلُهُ بِالصَّـاع وقَدر مذا الصّاع بالأمداد وورزن هذا الله بالعسراقي والخُلْف في رطل العراق قد سما قال النواويُّ مائةٌ ورُبُعُمها واجْمَعُ لها أربعةَ الأسباع

### باب زكاة النقدين وبيان النصاب

وإن يكونا غَسير مسض روبين سوى حُليّ المرأة المباح ولوكسيراً قابلَ الإصلاح فمَن حوى عشرينَ مَثق لا َّذَهَب حَوْلاً ففيها نصْفُ مثقال وَجَب اللهُ أوْم ائتين من دَراهم الورق فَخَمْ سةٌ دَراهم للمُ ستَحق وإِن يَكُنْ مَنْ مَعْدَن يُسْتَخرَجُ فَرَبْعُ عُسْرِ مِنْهُ حِالاً يُخرَجُ وفي الرّكاز الخُمْسُ فورًا يُخْرَجُ وهوَ الدَّفينُ الجِاهليُّ الْمُخرَجُ وقَـوَّمَ التُّـجِـارُ عَـرضَ المَتْـجَـر في الحـول بالنَّقْـد الذي به اشـتُري وليُخرجوا من ذاكَ رُبُعَ عُشره كالنَّقْدِ في نصابه وقدره

وتَلْزَمُ الزكاةُ في النَّقُدِين

### باب زكاة الفطر

أوْجب ركاة الفطر بالإسلام عند عُسروب واخر الصيام مَعَ اليَــــــارعنْدَ ذاكَ وهُو أَنْ يَزيدَ قَــدْرُمــاله عن الـمــؤَنْ من كُلّ ما يحتاجُه في ليلته ويَوْمها لنَفْسه وعَـيْلَته فليُخْرج الإنسانُ يومَ العيد عنْ نفْسه والأهْل والعبيد صاعًا لكُلِّ واحد أو ما وَجَد من غالب الأقوات في ذاكَ البَلَد ،

ولَمْ تَجِبْ عَنْ ناشِز وكافر بَل الأدا في الحال عن مُسافر

## فصل في قسم الزكاة

وعَـدُّهُم في الذِّكْر غَـيـرُ خـافي وعـــاملٌ وداخلٌ في ديننا مع مُنشىء الأسْفار أو مُحِّتاز والواجبُ استيعابُهُمْ بالقسمة إنْ يوجَدوا ويُحصَروا في البَلْدَة فليَـقُـتـصـرُ على الذي منْهُم وَجَـدُ من كُلِّ صنْف أهْلُهُ لم يحْضُروا تعسميه م وكو بنَقْل مُطْلق لكافـــر ولا لآل طه ومَنْ عليه ذو الزكاة أنفَـقَـا وغارم لفتنة قدسككنا

وتُدْفَعُ الزَّكِــاةُ للأصْناف فَ قِيرُنا وم ثله مسكيننا مُكاتَبٌ وغارمٌ وغازي وعنْدَ فقد بعضهم من البكد المسلم وواجبٌ ثلاثةٌ فَاكْسِتْسِرُ وأوْجبوا حيث الإمام ُ فَرَقا ولَمْ تقَعْ عن فرض مَن أعطاها أو لغَنيّ او رَقــيق مُطْلَقــا لكن لغــاز أجــزأت مَعَ الغني

# كتاب الصيام

وبانتها شعبان للكمال وواجبٌ تقْديمُها عنْ فَـجْـره وشر طه الإمساك عن تعاطي

أو حُكُم قاض قَابُلُ بالهللال شهر الصيام واجب الصيام بالعَقل والبلوغ والإسلام وأجْ زأتْ في النفْل قَ بْل ظُهْ ره مُنفطّر عنمُندًا كالاستعاط

وأكْله وشُربه وحُقْنَته ووَطئه وقَصيْته ورَدَّته كــذلك الإنزالُ عنْ مُـباشـرَهُ ومـــابإحليل و أذْن قَطّرهُ والحسيضُ والنَّف اسُ والجُنونُ وافْعَلْ ثلاثًا فعْلُها مسنونُ ف الفطر عَجل والسُّحور أخر وقول هُجر في الصّيام ف اهْجُر والصَّوْمُ في العيديْن والتَّشْريق لمْ يَجُزْ بحال والفَسادُ فيه عَمْ ويومُ شكّ مـثُلُهـا فليُـمْنَع مـالم يوافق عـادةَ التطوُّع أو كان عن كفَّارة فيُرتَضَى صيبامُسهُ وكُلِّ مَنْ قددْ صَدَّقه

أو صامَه عن نذره أو عن قَصَا لكنْ على ذي الرؤية المُحَقَّقَه

## فصل في موجب الكفارة والفدية وغير ذلك

ومن يُجامع عامداً نَهارَه فبالقَضَا ألزمُه والكفارة إعْسَاقُ عَبْد مُومن ومابه عيْبٌ يُخلُّ بَعْد أُباكسهابه لكنهُ إِن لم يَجِدْ يصومُ شَهِ رَيْن معْ تتابُع يَدومُ أوْلمْ يُطقْ فَلْيُطْعِمَنْ مِمَا غَلَبْ سِتِينَ مِسْكِينًا لكُلِّ مُلدُّ حَبْ وبعْدَذَا لم يَسْقُطُ الوُجوبُ بالعَبِجْز لكن يَسْقُطُ التَّوْتِبُ ومَنْ يُتُ بلا قسضا إن قسسَّرا كسان الولىُّ بعْسدَهُ مُسخسيَّرا إِنْ شَاء صِام صُوْمَهُ أَوْ أَطْعَما عَنْ كُلِّ يَوْم مُلدَّ حَبّ قَدَمَا وجائز للشَّخص في سنّ الكبَر ترك الصّيام إنْ تَحقَّق الضَّرر و

عنْ كُلِّ يوم مُللُّ حَبِّ للفلدا وحاملٌ ومُرْضعٌ تضرر ركت بصومها أو ضُر طفل أفْطَرَت وإِنْ يَكُنْ خُوْفًا عَلَى طَفْلِ وَجَبْ مَعَ القَصْاعَنْ كُلِّ يَوْم مُدُّحبْ وَفَطْرُ ذِي تَمَرُّض وذي سَفَر قصر مُباحٌ والقَضالم يُغْتَفَر وكُلُّ شَخْص بالقفا تأخّرا حتى أتى شَهْرُ الصّيام كَفّرا وعددَّةُ الأمداد كالأيَّامِ وكُرتْ تَكَرُّرَ الأعدوامِ

ولا قصاء بل تعكين الأدا

### باب الاعتكاف

والاعتكافُ سُنَّةٌ وليُعْتَبَرْ وجُسوبُهُ في حقٌّ مَنْ لَهُ نَذَرْ وليس من شُروطه الصيام بل شرطه التمييز والإسلام ولُبْ ثُم مُ بمسجد والنّيَّه وليَنْو في مَنذوره الفَرْضيَّه وبالجُنون والجسماع يَبْطُلُ كذا بحيض أو نفاس يحْصلُ وبالخُرِيخُ رَجُ المنْذورُ لكنْ لعُدْرِيَخُ رَجُ المعْذورُ

# كتاب الحج

كُلُّ امرىء فملْزَمٌ كما أُمر بأنْ يَحُجَّ مَرَّةً ويَعْستَمر إِنْ كِانَ حُرًا مُسلمًا مُكَلَّفًا وأمْكَنَ المسيرُ والخَوْفُ انْتَفَى أرْكَانُهُ الإِحْرَامُ والوُقُوفُ مَعْ حَلق وسَصِعْي وطواف إذْ رَجَعْ

أرْكان كُلِّ عُمْرة بها اعْتَمَر وُ وَالرَّمْ وُ لِلجِمار في أوْقاته والرَّمْ لِلجِمار في أوْقاته وفي منى الليالي المشروف وفي منى الليالي المشروف وأنْ يطوف للوداع واخسرا وأنْ يطوف للقسدوم إذْ أتى وأنْ يطوف للقسدوم إذْ أتى بأنْ يَحُجَّ ثُمَّ بَعْد يُعْتَمَر وُ الإزارُ والرِّدا كما البياض والإزارُ والرِّدا

وكُلُها غَيْرَ الوقوف تُعْتَبَرُ والواجِبُ الإحْرامُ من ميقاته والواجِبُ الإحْرامُ من ميقاته وأنْ يَبِيتَ الشَّخْصُ بِالمُزْدَلِفَهُ وَتَرْكُ ما يُسْمَى مَخيطًا سَاتِرا ويُسْتَحَبُّ أَنْ يُلَبِّي الفَّتَى ويُسْتَحَبُّ أَنْ يُلَبِّي الفَّتَى وأنْ يَكُونَ مُسفِردًا لما ذُكِسرُ وركُ عَستان للطّواف أُكُسلاً وركُ عَستان للطّواف أُكُسلاً

## باب محرمات الإحرام

ومَنْ يَفُتْ وُقَوِفُ مَهُ تَحلّلا بعُمْرة إِنْ كَانَ عَنْ حَصْرِ خَلا أوفِ اتَّهُ رُكُن سِ واهُ لم يَحل من ذلكَ الإحْرام إلا إنْ فُ عل أ وإِنْ يَفُستْ هُ واجبٌ يُرق دَمَ اللهِ الْوسُنَّةُ فسما بشيء أَلْزمَ ا

# فصل في بيان الدماء وما يقوم مقامها

وسائرُ الدّماء في الإحرام مخصورةٌ في خَمْسَة أقسام ف الأوَّلُ الْمَرَتَّبُ الْمُقَدِدَّرُ بِتَرِكُ أَمْرِ واجِبِ ويُجْبِرَ بذَبْح شاة أوَّلاً وَصَاما للعَجْز عَنْهُ عَشرةً أيَّاما ثَلاثَةً في الحَجّ في مَصحَله وسَعِمةً إذا أتى لأهله ثاني الدّما مُخَيّرٌ مُ قَدّرٌ بنَحْسو حَلْق من أمسور تُحْظُرُ ف الشَّاةُ أو ثلاثةٌ أيَّامُ يَصومُ ها أوْ ءاصُعٌ طَعامُ لستَّة هُمْ منْ مساكين الحَرَمْ لكُلِّ شَخْص نصفُ صاع منْهُ ثَمْ ثَالَثُ هَا مُخَيَّرٌ مُ عَدَّلُ بِقَطْعِ نَبْتِ أَوْ بِصَيْدِ يُقْتَلُ فَلْيَلْ لَهُ الْمُثَلِ الْبِيْدَاءُ فِي الْحَرِم حَـبا بقَـدْر ما لَهُ منَ القيمُ يصومُهُ عن كُلّ مُدّ يَوْما إثلاف صَـيْند حـيْثُ مـثلُهُ نُفى فَواجِبٌ بالحَصْر حَيْثُ يَحْصُلُ

فإنْ يَكُنْ للصَّيْد مثْلٌ في النَّعَمْ أو يَشْــتَــري لأهل ذَلكَ الحَــرَمْ أوْ يَعْدِلُ الأمدادَ منْهُ صَوما وخَيَّروا في الصَّوْم والإطعام في رابعُ ها مُسرَ تَّبٌ مُسعَدلٌ لُ

قوتاً يُرى بقَدر قيمة الدَّم ما يَعْدلُ الأمْدادَ منْ أيَّام مُسرَتَّبٌ مُسعَسدَّلٌ كسالراًبع وبَعْدهُ للعَهِ إِراسٌ مِن بَقَرِ ثُمَّ الطَّعامُ يُشْترى عنْدَ العَدمْ وعَدلُهُ منَ الصّيام إنْ فُقد والهَدْيُ والإطعامُ فيه مُلْتَزَم للدِّين والدُّنيا وكُلّ ما طُلب " وأنْ نزورَ بَعْدُ قبيرَ الْمُصْطَفى صَلَى عليه ورَبُّنا وسَلَّمها و اله وصَحبه وكَرَّمها

دَمٌ فِإِنْ لَمْ يَسْتَطَعْ فَلَيُطْعِم وصام عنْدَ العَـجْز عن إطعام خامسها يَخْتص بالمجامع لكنْ هُنَا البَعيرُ قَبْلُ مُعْتَبَرْ وعنْدَ عــجــزعنهُ سَــبعٌ منْ غَنَـمْ بقيمَة البَعير حَيْثُما وُجدْ ولَمْ يَجِبْ كُونُ الصيام في الحَرَمُ وشُـر بُنا منْ مـاء زمْـزَم نُدبْ كالعلم والنكاح أيضا والشفا

# كتاب البيع

يَصحُّ بَيْعُ حـاضـر يُشـاهدُ منْ مـــالك أوْ مَن لهُ ولايهُ ولا يَصحُّ مُطْلقً بيْعُ الغَررُ ولا مَبيعٌ قَبْلَ قَبْض مُعْتَبَرُ

وبيْعُ شيء لم يُشاهَدُ فاسدُ لكنْ يَصِحُ بيْعُ شيء مُلتَ زَمْ في ذِمَّة بالوَصْف بَيْعً أوسلَمْ إذا جَـرى في طاهر معلوم به انتفاعٌ مُمكن التَّسليم بصيغة صريح أوكنايه

### باب الربا

لَهُ النَّساوي إِنْ يَكُنْ جِنْسًا فَ قَطْ حَقيقةً في مَجْلس المُعاوَضَهُ ولا يَجــوزُ مُطْلقًـا إلى أجَلُ نَقُدُ بِنَقُد جنسه أَوْ مُحَدِّ تَلفُ فيما يَجفُّ بالجَفاف الكامل يَسِيعَهُ بجنسه إلاّ اللَّبَنْ يَجُزُ بحال والفَسادُ فيه عَمْ

بَيْعُ الطَّعام بالطَّعام يُشْتَرَطْ كَـــذلكَ الحُلولُ والْمقـــابَضـــه فَلَمْ يُبَعُ بِجِنْسِهِ جِنْسٌ فَنضَلُ وكالطُّعام في جَميع ما عُرفُ نُمَّ اعْتِارُ العلْم بالتَماثُل فلا يَجوزُ في الطَّعام الرَّطْب أنْ والحَسيَسوانُ إِنْ يُبَعْ بِاللَّحْمِ لَمْ

## باب الخيار

فشابت للمُستَري والبائع حتى بُرى مُفارقًا أو مُلزما ثلاثةً كـمالهُ إسْقاطُهُ والمشتري يَرُدُّ ما اشتراهُ بكُل عَسيب عنْد مسايراهُ أو بالقَضا العُرْفي آو بالتَّصْريَهُ فسلا يُرَدُّ حسيثُ بائعٌ أبي

أما خيار معلس التبايع فيكستكمر عصى كُلّ منْهُما وغَــيْـرُهُ لكُلّ اشــتــراطُهُ إمَّا بشَـرْط لَمْ يَكُنْ مُـوَفِّيَـهُ وحَيْثُ عَنْدَ الْمُشْتَرِي تَعَيَّبا

# فصل في بيع الثمار والزروع

بَيْعُ الشَّمار دونَ شَرْط القَطْع قَبْلَ الصَّلاح مُستَحق المَنْع إِنْ أَفُرِدَتْ فِي بَيْعِها عِنِ الشَّجَرِ وتَرْكُهُ بِعِدَ الصَّلاحِ مُغْتَفَرْ والزَّرعُ عنْدَ بَيْعه مثلُ التَّمَر في بيعه والأرْضُ مَعْهُ كالشَّجر فقطعُهُ قَبْلَ الصَّلاح يُشْتَرَطْ لا بَعْدَهُ وإِن يُبَعْ مَعْها سَقَطْ

# كتاب السلم

بوكسفسه وشكله الذي ألف ثُمَّ الَّذي أسْلَمْتَ فيه شَرِطُهُ وكَوْنُهُ بِغَيْرِه لِم يخْتَلطْ ولم يكُنْ مُعَيِّنًا فلو عَقِد في صُبْرة أو بعض صُبْرة فَسَد وكسونته وقت الحلول يغلب وليَـمـتنعُ خـيـارُشَـرُط فـيـه

هُو اصطلاحًا بَيْعُ مال مُلْتَزَمْ في ذمَّة بالوصف مَع لَفظ السَّكم ، مؤجَّ لاَّ بالشَّرْط أَوْ مُسَعَجَّلا وحَسَيْثُ كَانَ مُطْلَقًا تَعَسجَّلا وشكر وشكر أس المال مكانّه مع علمه والحسال وعلمُ كُلِّ منْهُ ما قَدْرَ الأَجَلُ وموضعَ التَّسْليم حيثُ القَبْضُ حَلْ وقَدْرُ مِا أَسْلَمْتَ فِيهِ يُذْكُرُ مِعْ جِنْسِهِ وِنَوْعِهِ وِيُحِصَرُ إِذْ كَانِتِ الْأَغْرِاضُ فِيهِ تَكُوْتَلَفٍ إمْكانُ ضَـبْط لوْ أريد صَـبْطه أو كانت الأركان فيه تنضبط وُجـودُهُ حـيثُ الأداءُ يُطلَبُ لا مَحِلس بل ذاك َ يقْتَ ضيه

# كـذاك من مـوانع التَّـجُـويزِ تأثيرُ نار ليسَ لِلتَّـمْ يـيـزِ باب القرض

والقَرْضُ للمُحْتاجِ مَنْدوبٌ ولمْ يَصِحَّ إلا قَرْضُ ما فيه السَّلَمْ وجازَ قَرْضُ الخُبْزِ لا قَرْضُ الإمَا إِن حَلَّ وَطَاءٌ ولْيَحِبُ زُإِنْ حُرَّما

# بابُ الرهن

وحَقُّهُ مُعَلَّقٌ بعَينه جَميعها إلى وفاء دَيْنه يُبِاعُ كُلُّ الرَّهْنِ أَوْ جُرِّوْءٌ كَلِهُ

يصحُّ رَهْنُ سائرِ الأعْسيانِ إِنْ صَحَّ فيها البَيعُ لا كالجَاني بكُل دَيْن لازم وفي زَمَن خيار شَرْط أو سواهُ بالثَّمَن ولا رُجوعَ بَعْدَ قَبِض الْمُرْتَهِنْ فإنْ تَعَدَّى بعد قبضه ضَمن وبامـــتناع راهن منَ الوَفـــا

# بابُ الحَجر

والشَّخصُ ممنوعٌ منَ التَّصرُّف بمانع من ستة لم تَخْتَف وهي الصِّب اكذا جنون يُعْرَف فلا يَصِح معه ما تَصَرُّف ولا منَ الْمَبَذِر السَّفِيهِ إِنْ كَانَ مَحْجُوراً عَلَيْه فيه وكالسَّفيه مُفلسٌّ مَدينُ تزيدُ عن أمرواله الدُّيونُ لكن يَصحُّ مُطْلقًا في ذمَّته تسه كدا النَّكاحُ ثُمَّ خلعُ زوْجَتِه

وليسَ للرَّقيق في ما في يَده تصررُّف إلا بإذْن سييده ف إِنْ شَرى بغَيْر إِذْن واقْتَرَضْ يكُنْ عليه بعْدَ عَتْقه العوَضْ وإِنْ يُعِامَلُ بَعْدَ إِذَن سَيّده يَجِبْ وفاءُ الدَّيْنَ مَمّا في يده وإنْ جنى جنايَةً في رقّب في حَقُّها مُعَلَّقٌ بعُنْقه وفي سواه بيسعسه أو الفدا فللا قسصاص مُطْلَقًا بحال

وهُو القصاصُ إِنْ جَنِي تَعَمُّدا وحسيثُ ما جني على أمروال

ف إِنْ يَزِدْ وداؤُهُ مَ حَدُ وفُ فَالْحُكُمُ فِي مَا زَادَهُ مَوْقُ وَفُ حــتى يُجــيــزَ وارثوهُ بَعْــدَهُ أُو يُــبْــطــلــوهُ إِن أرادوا رَدَّهُ

ثُمَّ المريضُ نافذُ التَّصَرُّف في قَدْر ثُلْث ماله وإنْ شُفي

باب الصلح

يَصحُ بالإقرار في مال وما يُفضي إليه كقصاص لزما والشالثُ المُعاوضاتُ الجاريهُ فإنْ جرى عنْ دَيْنه الْحَقَّق بَعَضه فَمُ بُرىءٌ مَّا بَقي وإنْ جَرى عن عبده الذي غُصب بالبَعض فالباقي لغاصب وُهب في الملك بالسُّكُني فَصُلْحُ العاريهُ أصْلاً وأما ضابطُ المعاوَضَه

أنُّواعُـــهُ حَطيطةٌ وعـــاريَهْ وإنْ جـرى عن نحْـو دار جـاريهُ ولم يَجب فيما مضي مُقابَضَهُ

وكُلُّ ما في البيع فيها قد جرى كرد عَيْب والتماس شُفْعَة ومَنْع بَيْع قَـبْل قبض السّلعة و شَرْطُهُ خُصومَةٌ قبلَ الطَّلَبُ

فصلُحُه عماً ادَّعي بآخرا والشَّرْطُ فيه حيثُ ضَرَّ يُجْتَنَب

# فصل في إشراع الروشن في الطريق وما يُذْكرُ معه

يَج حَلُ عليه إنْ أرادَ رَوْشَنا كظُّلْمَة وصَدْمة لمَن يُمُر هُمْ كُلُّ شَــخْص بابُ داره به وحقٌّ كُلِّ واحدمنهُمْ به مسابَيْنَ بابَي داره ودَرْبه إحْسسداثُ باب داخل عن بابه لكن بشرط أنْ يُسَلَدَّ الأوَّلُ ووضع أخسساب على جداره

ومن لهُ في جَنْب شـــارعِ بِنا وشر طه لمسلم إن لم يَضُر ولا يجـوزُ جـعْلُهُ أصـلاً إذا إلا باذْن كُالَّ أهْل دَرْبه فماله بلارضى أصحابه وعكْسُهُ بغيير إذن يُفعَلُ والصُّلْحُ يجري في مَحرر داره

### باب الحوالة

وجَـوَّزُوا حَـوالةَ الإنسان غَـريَهُ على غـريم ثاني بكُلّ دَيْن لازم معلوم لاالإبل في الدّيات والنّجُ وم والشَّرْطُ أَنْ يَرْضي بها الْحِيلُ ومنْ مُحال يوجَدُ القَبولُ كذا اتفاقُ الجِنْسِ في دَينَيْهِما والنَّوْعِ والأوصافِ معْ قَدْرَيْهِما

كالله الحُلولُ والتاجيلُ وحيثُ صَحَّتْ يَبْرا المحيلُ ودَيْنُهُ الَّذي على المحال عليه صار الآنَ للمُحال باب الضمان

صَحَّ ضَـمانُ كُلِّ دَيْن قـدْ لَزمْ معْ كـونه قَـدرًا وجنْسًا قَـدْ عُلمْ لا نَحْو قَرْضه الَّذي سَيُف عَلُ ولا ضمان الجَعْل أوْما يُجْهَلُ وصَحَّ في رَدّ المبيع إذ يُشك في حلّ مال المُشتَري وهو الدَّرك ث ومُسستسحقُ الدَّيْن مكَّنوهُ منْ تَغْرِيه الأصيلَ والذي ضمن ، فَكُلُّ مَنْ وفَّاهُ منهُ منه ما وَجَبْ سُقُوطُ ما عليه ما من الطَّلَبْ ثُمَّ الأصيلُ غارمٌ للثاني بإذنه في الدَّفْع والضَّمان عَلَيه حَقُّ ءادميّ بالبَدنُ للمُ سُتَحق يَبْرأ الكفيلُ

وجـــائز أنْ يَكْفَلَ الإنســـانُ مَن ْ فإن يُسكم نَفْ سَهُ المَكْفُ ولُ

# باب الشركة

وعقْدُها بصيغَة في النَّقْد صَحْ بلْ كُلِّ مثْلي كحبِّ في الأصَحْ مع اتّفاق الجنس والصّفات في ماليّهما والإذن في التّصر يُّف والخَلْط للماليْن خَلْطًا يوجبُ والرَّبْحُ وَالْخُسْرِانُ حِيثُ يَحْصُلُ بِنسْبَةِ المَالَيْنِ فِيهِ ا يُجْعَلُ

تَعَـذُّر التـمـيـيـز حـيثُ يُطْلَبُ

والعَـقْـدُ فيـها جائزٌ لنْ يَلْزَما كــــذلكَ الجنونُ والإغـــمـــاءُ

ثُمَّ الشَّريكُ مُطْلَقًا أمينُ لكنْ على المُفرَّط التَضدمينُ فليَنْفَ سخُ بموت فَ رْد منْهُ م وفَ سخُه له متى يشاء

### باب الوكالة

يجوزُ أَنْ يُوكِلَ الإنسانُ في ماكان فيه جائزَ التَّصَرُّف بنَفْ سه ثُمَّ الوكيلُ مثلُّهُ والقولُ في قَبْض وصرف قولُهُ والمالُ في تَفْريطه مسضْمُونُ مُعَجَّلاً معْ قَبْضه بالقيمَة وجاز لابن بالغ وأصله فقُل لكُلّ فَسخُهُ متى يَشَا كذا الجُنُونُ مُسبطلٌ إذا حَسصَلُ وسسائر الأيْمَان والظّهسار مُعترفٌ بِالحَقّ لِلوكيلِ

بل الوكيلُ مُطْلَقًا أمينُ فلليبغ إلابنقد البكدة ولا يَبعُ من نَفْسسه وطفله وعَقْدُها فيه الجَوازُ قَدْ فشا وحيثُ مات منْهُ ما شَخْصٌ بَطَلُ ويُمنّعُ التوركيلُ في الإقرار لكنَّهُ بصيغة التَّوْكيل

# فصل في أحكام الاقرار

بغَيْر مال صَحَّ من مُكَلَّف ومُطلَقًا من مُطلَق التَصَرُّف طَوْعًا بحَقّ الله والإنسان ولا رُجوعَ بَعْدَهُ في الثاني 

في نوعه ولو بغير جنسه ويَسْتوى الإقرارُ في حال المَرَضْ

فإِنْ أبى فاحْكُمْ إِذًا بحَبسه ويُقْبِلُ التَّفْسيرُ بِالحَقير وإنْ جــري الإقــرارُ بالكَثــيــر ولَفْظُ الاستشناء بَعْدَهُ قُبلْ ما لم يكُنْ مُسْتَغْرِقًا أوْ مُنْفَصِلْ وَغَيْسِره فلا تُقَدّم بالعَرض

باب العارية

تَبْقى مع اسْتعْمالها إنْ حَلَّت وجازَ أَنْ يُبِيحَهُ نسْلاً ودَرْ حَيْثُ الْمعيرُ مالكُ المنافع وكان ذا تَبَرُع في الواقع وجائزٌ تَوْقبيتُ ها إلى أَجَلْ كذا الرُّجُوعُ قَبْلَ أَنْ يُقْضى الأَجَلُ إِنْ تَكَفَتْ بغيرالاسْت عُهال بِمَا يُســاوي عــيْنَهُ إِذْ تَتْلَفُ

وجائز إعارة العَيْن التي وكانَ أَيْضاً نَفْعُها مَحْضَ أَثَرُ والمُسْتَعيرُ ضامنٌ في الحال ثُمَّ الضَّمانُ للمُعاريعُرفُ

باب الغصب

كُلُّ امرىء فالغَصْبُ منهُ قد صَدَقْ والمثلَ في المثليّ منهُ للعَـــدَمْ منْ وَقُت غَـصْبه إلى الإِتْلاف

بأخْدْ حَقّ غَدِيْسِه بغَدِيد حَقّ أوْعُدَّدونَ أخْذه مُسْتوليًا أومُنتُلف لعَسيْنه تَعَديا أو طار طير عند فَتْحه القَفَص او حَلَّ زقَّا فيه زَيْتٌ فَنَقَص وألْزَمُ وهُ أَجْرَةَ المَغْصُوب مَعْ رَدّه والأرْشَ للمَعيب وفي سوى المثلي أكشر القيم وصَدَّقُ وهُ عنْدَ الاخ ت الاف

# باب الشُّفعة

كالأرض والبناء والأشحار فَاجْعَلُ لَكُلَّ بَيْعَ لِللَّ الحَصَّة وللشَريك أَخْذُها بالشُّفعة ولا تَجوزُ شُفُعَةٌ للجار من مثل او من قيمة للمُشتري بالشِّقْص أو بجَعْله صداقَها معْ علمه تَفُوتُهُ إِنْ قَصَّرا وَوُرْ عَتْ بنسبَدة الأمسلاك

إِنْ يَشْترك شحصان في عَقار إِنْ صَحَّ قَدِهُ ذَلِكَ العَدِقار ويَلْزَمُ الشَّفيعَ ما به اشْتُري ومَهُ رُ مِثْلِ إِنْ يُبِنْ طَلَاقُهَا ولْيَلتَ مس فَورًا فَحَيثُ أَخَّرا وأثبت للجَمع باشتراك

# باب القراض

تجارة ببعض ربح المبلغ بسكَّة مُعَيِّنًا مَعلومًا للعامل المذكور في الأعْمال لمْ يَشْتَرطُ عليْه أن يُراجعَهُ أوْ خَصَّ نوْعًا دائما في الغالب من حصَّة كنصْف ربح حاصل وبالتَّعدِّي أوْجَبوا ضَمانَهُ فليَنْفَ سِخْ بِفَ سْخِ فَرْد مِنهُ مِا

يجوزُ دَفْعُ مِبْلَغ لَمْبِسَعِي إِنْ كِيانِ نَقْدًا خِيالِصًا مِخْتُومًا ثاني الشُّروط إذْنُ رَبِّ المال مُنفَوّضًا لَهُ الأمورَ الواقعهُ مُسعَمَ الأنواع للمكاسب ثالثُ ها تَعيينُ ما للعامل والمالُ مَعْمةُ مُطْلَقًا أمانَهُ ثم القراضُ جائزٌ لن يَلزَما

# وإِنْ يُؤَقَّتْ أَوْ يُعَلِّقُ لَم يَصِحُ ويُجْبَرُ الْخُسْرِانُ مَا قَدْ رُبِحُ باب المساقاة

هي اكْتراءُ عامل يَسْقَيَ الشَّجَرْ ونَحْوَهُ بحصَّة منَ التَّهَرُ ونَحْوَهُ بحصَّة منَ التَّهَرُ في النَّخْلِ ثُمَّ الكَرْمِ مُطلَقًا تَقَعُ لا في سوى النَّوْعَيْن إلاّ بالتَّبعُ وشَرْطُها تَقْدِيرُها بُدَّة وعلْمُ كُلِّ قَدْرَ تلكَ الحِمَّة وما منَ الأعْمال عادَ للشَّمَرْ فلازمٌ للعامل الذي اسْتَقَر وإنْ يَعُدُ للأرض كالمالك في حَفْرها فلازمٌ للمالك وعَقدُها من جانبَيْه قد لزم ف لا يَصحُ فسسخُه لمَن نُدمُ كما اقْتَضاهُ عُرْفُ تلك النَّحيهُ

وسائرُ الأعْمال فيها جاريهُ

## فصل في المزارعة والمخابرة

لمَنْ يُريدُ زرعَها بسعْضه أرْضًا وبَذْرًا لامرىء ليزْرَعا

ولم يَجُلزُ للمَلرَء دَفْعُ أرضه كذاك أيْضا لم يجُزْ أَنْ يَدْفعا بحصَّة معلومة مما زُرعْ أَوْ أَجْرَة من غيره لم يَمْتَنعْ

#### باب الأجارة

وكُلَّ شيء صُـحَّتْ إعارتُهُ فيمامضي صَحَّتْ هُنا إجارتُهُ وقُدرَتْ إما بوقت أوْ عَملْ كالدَّار شَهُ رًا أوْ بنا هذا المَحَلُ بأجْرة قدْ عُرجَلت اوْ أَجّلت وحَيْثُما إِنْ أَطْلَقَت تعرجَّلَت وحَيْثُما إِنْ أَطْلَقَت تعرجَّلَت

ولْيَنْفَ سِخ في مُسؤَّجَ ر إذا تَلفُ وحيث مات عاقد للم تَبْطُل مالم يكُنْ في حفظه مُقصرا والعقْدُ باللُّزوم فيها قدْ وُصفْ لكن يُخَصُّ الفسخُ بِالْسُتَقْبَل ولا ضمانَ يَلْزَمُ المستأجرا

#### باب الجعالة

هي التيزامُ مَن يَضِلُّ عَبْدُهُ بِدَفْعِ مِسْسَال لِلذِي يَرُدُّهُ

فكُلُّ شَـخْصِ رَدَّهُ تَعَـيَّنا تسليمُهُ الجُعْلَ الّذي قدْ عَيَّنا

## باب إحياء الموات

تُسْمى مَواتاً ينبغي إحياه لا غـــــرها والعكسُ للكُفــار إنْ لم يَكُنْ ملك امرىء سواهُ لمشْله في كُلّ مـــا أراده ْ أولى بذاك البئر باتّفاق وفاضلاً عن ْحاجَة الذي حَفَرْ من شُرْبِ شَخْصِ أو بهيمة مَعَهُ ولا لشــرْب إنْ يَحُــزْهُ في إنا

وكُلُّ أرض ما لها مياهُ للمُ سلمينَ مُطْلَقًا بالدَّار ويَمْلكُ الإنسانُ ما أحْسياهُ ويكزمُ المُحيي اتّباعُ العادهْ وحافر بئرا للارتفاق وحيث كان الماءُ في ذاك المَقَر فلا يُجُسوزُ مُطلقًا أَنْ يَمْنَعَهُ وكم يَجب لسَــقي زَرْع أوْ بنا

#### باب الوقف

يَصحُ وَقَفُ مُطْلَق التَّصرِيُّف بصيغَة مُبَيِّنًا للمَصرف والشَّرطُ في الموقوف كالمعار لانَحْو مَطْعوم ولا مزَّمار ولم يجُزُ إلا على شَخْص وُجد كَاصْله وفَرعه الّذي ولد ولا يَضُـر أُبَعْدَ ذَا أَنْ يَنْقَطع عَ عَاخِــرُهُ وهو الذي به قُطع عَ والوقْفُ أَيْضًا جائزٌ على الجهَهُ مالمُ تَكُنُ بحُرمَة مُوجَّهه وإنْ يُعَلَّقُ أَوْ يؤَقَّت امـــتنَعْ والشَّرْطُ فيه حَيْثُ صَحَّ يُتَّبَعْ كالشُّرط في التأخير والتَّقْديم والوَصف والتَّخْصيص والتعْميم

#### باب الهبة

وكُلُّ شيء صَحَّ بيعُهُ وُهب ولا لُزومَ قببلَ قبض الْمُتَّهب الْمُتَّهب ولا يَعبودُ بَعْدَهُ فيما وَهَبْ وجازَ عودُ الأصل مُطْلقًا كأبْ وحُكُمُ مِا أَعْمَرَهُ أَو أَرْقَبَهُ مِن مِالِهِ لِغَيْرِهِ حُكُمُ الهِبِهُ

#### باب اللَّقَطة

والشَّخصُ إِنْ يَظْفَرُ بَمَالُ ضَائِعِ بَمُوضِعِ كَمَ سُنْجِدُ و شَارِعِ فَلَقُطُهُ لواثق بنَفْ سسه أوْلى وغَيْرُ واثق بعَكُسه وليَ عُرف المُلتقطُ الوعاءَ والجنْسَ والمقْدارَ والوكساءَ ثُمَّ عليه حفظُها دونَ المُؤَن لكنَّهُ مشلُ الوديع مسؤتمَن

بالعُـرُف لا في سيائر الأيّام كالطُرْق والأسمواق والجموامع مَعَ الضَّدِ مان حينَ يأتي المالكُ أوَّلُها يَبْ قى على الدُّوام ونَحْوها فالحُكْمُ فيهِ ما سَبَقُ بحالة كالرَّطْب من طعام أو بيعُها مع حفظ ما منه حَصل ْ كالتُّـمْر في تَجْفيفه وكالعنَبْ وبَعْدَ ذاك يَلْزَمُ التَّحريفُ كالحسيوان مُطلَقً إذْ يُعْلَفُ للشّـــخُص في ثلاثة أمــور والتَّـرُك لكن إنْ يُســامحْ بالـمُـؤَنْ فَلَقْطُهُ إِنَّ كِإِن بِالصِّحْسِرِا مُنعَ

ويَلْزَمُ التعريفُ قدر عام بموضع الوُجُدان والمَحجامع وبعددَهُ للآخِذِ التَّملُكُ وقُـسَـمَتْ لأربكع أقْـسام منَ النُّق ود والتّبيابِ والوَرَقُ والثان لا يَبْقى على الدُّوام فإنْ يَشأ فالأكُلُ معْ غَرْمِ البَدَلُ ثالثُ ها يَبْقى ولكن مع تعَبْ فبيعُهُ رَطْبًا أو التَّجُفيفُ رابعُها ما احتاجَ مالاً يُصْرَفُ فَأَخُلْهُ يَجِوزُ بِالتَّخْيِير أَكُلِ وبيْعِ ثُمَّ يَحْفِظُ الثَّمِ وإِنْ يَكُنْ مِنَ السِّبِاعِ يَمْسَتَنِعُ

### باب اللَّقيط

فَرْضٌ على كُلّ الورى فإنْ سَبَقْ حرٌّ رشيدٌ مُسْلمٌ فَهُ وَ الأحَقُ

هُوَ الصَّغيرُ في مكان يُنْبَذُ ومالَهُ من كافل في وَخَذُ

ولا يُقَسِرُ مع سيوى أمين ولا الصبي والعبد والمجنون ورِزْقُهُ في ماله الذي مَعَه فبيت مال إنْ يَكُن به سَعَه باب الوديعة

ويُسْتَ حبُّ أَخْذُها لمن يَثْقُ بنَفْ سه ولمْ يَجُزُ إِنْ لمْ يُطَقُ وحفظُها مُحتَّمٌ بجَعْلها في موضع يكونُ حِرزَ مِثْلها لكن تكونُ عندهُ أمـــانه مالم يكُن تَقْصيرٌ او خيانه " ولا خسلافَ أنَّ قسول المُسودَع مُسصَدَّقٌ في رَدَّها للمُسودع من عير عُذر فالضَّمانُ قد وَجَبْ

وإنْ يؤخِّرُ رَدَّها بعْدَ الطَّلَبُ

# كتاب الفرائض

ومب بعَسيْن ترْكَسة تَعَلَق من الدُّيون فليُهَ مَ مُطلَق ا وبعْدُ تَجْه يدزُّ بَمَا يَلِيقُ لَهُ وبَعْدَهُ كُلُّ الدُّيون المُرْسَلةُ وثُلْثُ مَا يَفْضُلُ للوَصيَّة وبَعْدَهُ للوارث البَقيَّة والوارثونَ عَسْرَةٌ إِنْ تُخْتَزَلُ هُمُ أَبْنُهُ وابنُ اسنه وإِنْ نَزَلُ والوارثاتُ سبعُ نسووة أقل بنت كلابنتُ ابنه وإنْ سَفَلْ وزوْجِةٌ ثُمَّ التي قد أعْت قَتْ فابن وزوج وأب لم يُمنَعوا

أَخْتٌ وأم جَـــدَّةٌ وإِنْ رَقَتْ وإن يَكُنْ كُلُّ الرَّجال اجْتَمعوا والأمُّ مع بنت ابنه وزوْجَ ت ت فَ فَ حَدُم سَدَةُ لَم يُمْنَع وابحالِ فَ حَدَم اللهُ لَه يُحْج بواً وزوْج أنه لم يُحْج بوا في في مالهُ لبيت مال مُنتَظم مُ مُسبَد عَض والقن مَع أمّ الولك من مُسلم والعكس أيضًا مُعتبر ودو ودو ارتداد والذي تزندة

أو النّسا فالبنتُ مع شكفيقته أو ساتر النّساء والرّجال إبْ نُ وبنت ثُم والأب أمّ والأب أو لم يُحَلّف وارثا ممّا عُلم واحجب بوصف تسعة من العكد مسدبّر مُكاتب و من كفير وقال من القيد القيد وقيات المن القيد القيد القيد القيد المناقب المناقب المناقب القيد القيد المناقب المناقب القيد المناقب الم

# فصل في الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى

ثُمَّ الفُروضُ ستَّةٌ مُسقَدَّرهُ ربُعٌ ونصْفُ الرُّبُعِ ثُمَّ ضعفُ هُ فالنّصْفُ فرضُ خَمْسَة زَوْج وَرثْ بنت وبنت ابن وأخت للأب إنْ تَخُلُ كُلُّ عَنْ مُعَصَّب لها والربَّع فَرْضُ زَوْجها مَعَ الولَدُ واحْكُم لها بالثُّمْنِ معْ فَرْع يُرى والثُّلث أن فَسرْضُ أَرْبَع وَهُنْ والثُّلث أن سَرْضُ أَرْبَع وَهُنْ والثُّلث أن سَرْضُ أَمْ ذاكَ الميت والسُّدْسُ فَرْضُ سَبْعة أب وَجَدْ والأم مَع فَ سَرْع لَهُ أَوْ إِخْ وَهَ وفَــرْضُ أخت أو أخ فــقط لأمْ والأخْتُ من أبيه مع شقيقَته إدْلاؤها بخ للص الإناث إِنْ كِانَ خِالِصُ النِّسا مُعَدَّما فَكُلُّ مَن أَدْلَت به ليسست تَرت ترت وسائر الأجداد أسقط بالأب وبالفُــروع الوارثينَ يُحــجَبُ

وفَـرْضُ وُلد الأمّ إنْ يَكُنْ عَـدَدْ إِنْ كِانَ فَرِعٌ وارِثٌ للمَيت والسُّدْسُ للجداتِ مُطلقًا يَعُمُ وبنتُ الابن إنْ تَكُنْ معَ ابنتـــه وضابطُ الجَدَّة في الميراث أوْ بالذُّكور الخالصينَ أوْ هُما والجَــــــــــ أُإِنْ أَدْلى بأنثى لم يَرتْ وسائر الجَداّت بالأمّ احْدبُب ويَحْدِجُبُ ابنَ الأمّ جَدٌّ والأبُ

# فصلٌ في التَّعْصيب

فاحكُمْ به لعاصب وأطلق عن الفُروض حازَ كُلَّ ما وُجد " ف الأقربُ ابن فابنُ إبن فالأب وقَدَّم واشقيقَهُ للقُوهُ

وكُلُّ ما بَعْدَ الفروض قَدْ بَقي ومنْ يُعَصِّبُ نَفْ سَــه أِنْ ينْفَــردْ وهُمْ ذُكورٌ ما عَدا ذاتَ الوَلا مُرتّب ونَ أوَّلاً في أوَّلا كُلُّ امرىء لمن يليه يَحْجُبُ فَ جَلَّهُ في رُتَّبَدة الأخروَّهُ

فمن أبّ فابنُ الشّقيق قد و جَبُ فَ مَنْ أَبِ فَ مَنْ أَلِي فَ مَنْ أَلِي فَ مَنْ أَلِي فَ مَنْ أَلَى فَ مَنْ أَلَى فَ مَنْ أَلَّى ذَات نصف كَ فَ ها وأخ تَ لَهُ الْمَالِي وَأَخْ تَ لَهُ الْمَ الْمُ الْمُوالِي وَأَخْ تَ لَهُ الْمَ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ

#### باب الوصايا

وللمسريض تُندَبُ الوصيّه وللمسريض تُندَبُ الوصيّدوم بجائز مسوجود أو مَسعُدوم لكك تُصُوراً لكلّ شَسخص ملكه تُصُوراً ولتُعتبر من ثُلْتُ مال الموصي في إنْ يَزِدُ أوقَد فُت مَس يزيدُ ولم تَجُورُ للوارث الوصيّدة ويُندَبُ الإيصاً إلى مُكلّف ويُندَبُ الإيصالِ المُطفالِ ينظرُ في مصالح الأطفالِ وكُلُّ ما أوصى به يُمْ ضيه وكُلُّ ما أوصى به يُمْ ضيه

وشرطه التكليف والحسرية وشرية كالمجهول والمعلوم الوجهة تحريه الن يظهرا الوجهة تحريه الن يظهرا وذاك عند الموت بالخصوص وذاك عند الموت بالخصوص حتى يُجيز الوارث الرشيد الا إذا أجازها البقية وحر أمين محسن التَّصَرُف وحفظ ما أبقى لهم من مال وكل دين ثابت يقصد الم

كتاب النكاح

سُنَّ النَّكَاحُ مُطْلَقًا لَكُلِّ مَنْ يَحْتَاجُهُ إِنْ كَانَ وَاجِدَ الْمُؤَنَّ وجائز للحُسر فيه أربُعُ إلا بشَرْط أنْ تكونَ مُسسُلمَهُ وخموفه من الوقموع في الزنا من حُسرَّة تُعفِّهُ في يَنْكحُ

ف العَبِ بُد أُبِين حُرَّتين يجْ مَعُ ولم يَجُـزُ أَنْ ينكح الحُـرُّ الأمـهُ مع عَسجُ زه عَنْ مَسهْ رحُسرَّة هُنا ولا يكونُ تَحْستَسهُ مَن تَصلُحُ فصل في بيان العورة

مَحْصورةٌ في سَبْعة أمور من تُشتهي ممنوعةٌ ولو صبي وعكْسُهُ كالفَحْل في منْع النَّظَرْ والملك للرَّقيية الخليَّة منْ سُرَّة لرُكْبة كمَحْرَم مَمْسوح كُلَّ الأَنْشَيَيْن والذَّكَرْ وعكسه ككمكرم فيمايرى من ذي جمال أمر د أهل الورع من خاطب وغَيْر َ فرج في الصّغر وللطبيب كُلَّ ما يَحْتاجُ لَهُ على الزّنا ومستثله الولاده

وَعَــورَةُ النّساء والذُّكـور فَرُوْيَةُ الفَحْل الكَبِير الأجْنبي وف اقد اللانشكي ين لا الذككر وجازَ حتى الفَرج في الزَّوْجيَّهُ أمسا إذا تزوجَت فليسحسرم ومَـــر أَةٌ مَع مــر أَة أَوْ مَع ذكــر ت وعَسبْدها ومن رأته للسّرا كـــذا الذُّكــورُ معْ ذُكــور ومَنَعْ والوَجْهُ والكَفُّيْن جَوِّزْ في النَّظَرُ والوجُّهَ في الإشهاد والْمعاملَهُ والفَرْجَ في تَحَمَّل الشهادهُ

# فصل في شروط النكاح وأوليائه

شَرْطُ النَّكاح شاهدان والوكي بصيخة صريحة لم تُفصل وكَوْنُ كُلِّ مُسْلَمًا حُرًا ذَكَرْ مُكَلَّفًا عَدْلا بسمع وبَصَرْ ولا يَضُرُّ في الولى فقدُ البَصَرْ وقلَّةُ الإغـــمـاء لكن يُنتَظَرْ ولا يضُرُّ فسقُ سَيِّد الأمه والكُفرُ في وليّ غير السلمه والأولياءُ هُمْ أولُو التَعْصيب كمامضوا في الإرث بالتَّرْتيب عن إخسوة ولا تَلى الأولادُ ولا صريحُ خُطْبَة المُعْتَدة ويَحْرُمُ التَّعْرِيضُ للرَّجْعيَّهُ وجَوزُوا للمَراة الخَليَّهُ مـــا دامَت الأنْثى من الأبْكار لموسس كُف علا من عَيب رَدْ بمَهُ رمثل حَلَّ من نَقْد البكد ف لا يكونُ مُ جُ براً للشَّيّب والشَّرُطُ في تزويجها الصَّحيح بُلوغُمها مع إذْنها الصَّريح والبخرُ في تَزْويجها كالثَّيّب إنْ لمْ يَكُسنْ أَبُّ ولا أبو الأب

لكن هُنا تُقَـدًمُ الأجْـدادُ ولا يَجوزُ عَقْدُهُ في العدَّة وللأب التَّــزُويجُ بالإِجْــبــار وكُلُّ جَــد لأب فكالأب

فصل في محرّمات النكاح

من النّسا قطعًا بنَصّ الذّكر أمُّ الفَتى وأخْتُهُ كَذَا ابنَتُه وخالةُ الإنسان ثُمَّ عَمَّتُه وبنْتُ أَخْتِ وأَخِ منَ النَّسَبُ والأُوليانِ من رَضاعِ مُكْتَسَب

حَــــرَّمْ نكاحَ أرْبَع وعَـــشْـــر

وهُن بنتُ الزّو جَدة المباشرة وفرو جَدة الأب وزو جَدة الأب معندها لم تمتنع معندها لم تمتنع لها حرام باتفاق الأمّنة فوطؤها بالملك مَعْها مُمْ مَنْع فوطؤها بالملك مَعْها مُمْ مَنْع فوطؤها بالملك مَعْها مُمْ مَنْع في النّسياء بالنّسية

و أدبَع يَحْسرُ من بالمُصاهرة وأمُّها أيْضًا وإنْ لم تُفْرب وأمُّها أيْضًا وإنْ لم تُفْرب كلك أخْت رُوجَة انْ تَجْستَ مِعْ وجَدُ انْ تَجْستَ مِعْ وجَدُ اللهُ أو عَدَّة وحَدَّة أو عَدَّة وكُلُّ من بِغَيْرها لم تَجْستَ مِعْ وحَرَّم وا مِن الرَّضاعِ ما وَجَبْ وحَرَّم وا مِن الرَّضاعِ ما وَجَبْ

### فصل في مثبتات الخيار

من العُيوب خَمْسة بها يُردَ في العُيون والجُدام والبَرص في علّته أو كان مِثلَ عَيْره في علّته وخَريره في علّته وخَريره في علّته وخَريره في علّته وخَريره أن يكُن بها رتّق في عَرير وهُ إن يكُن بها رتّق

كُلُّ من الزَّوْجَيْنِ مع فَسخ وردَ فَسنْحُ النَّكاحِ للذي منها خَلَص وخُسيِّرَت بِجَسبه وعُنَّته أوْ قَرَن في فَسْخه كَما سَبَق أوْ قَرَن في فَسْخه كَما سَبَق

# فصل في الصداق

بلا صداق حالة التَّفويض صَحْ أَوْ بالتَسراضي أَوْ بالتَسراضي والاعْست من أهلها مسهراً وإلا فَهُ و مَهُ مُ مشلها مسهراً وإلا فَهُ و مَهُ مُ مشلها مسهراً ولكن شسر طه التَّمَ وُلُ

ذِكْ رُ الصّداق سُنَّةٌ فلو نَكَحُ وَلَمْ يَجِبْ إلا بِفَ رَضِ قاضي وَلَمْ يَجِبْ إلا بِفَ رَضِ قاضي أو بالدّخول فَهو مَهُ رُ مِثْلها وفي سوى التَّفُويضِ إنْ سَمَّى لها ثُمَّ الكَثْبِ رُ والقليلُ يُجْعَلُ

عَـيْنًا ودَيْنًا مُطْلَقًا ومَنْفَعَهُ وجازَ حَبْسُ نَفْسها ليَدْفَعَهُ وبالطَّلاق قَـــبلَ وطء شُطِّرا وحَـيْثُ مـاتَ واحـدٌ تقَـرَّرا لكن حنضور من دُعي تَحَتَّما ولم يَخُصَّ الأغْنياءَ بالطّلب ْ

وسُنَّ مَعْ دُخـوله أنْ يُولمـا إِنْ لَمْ يَكُنْ عُدُرٌ كَأَمْرِ يُجْتَنَبُ

# باب القَسم والنشوز

بالعَدل بينَهُنَّ لا بَيْنَ الإما لغَ يُ ر ذات النَّوْبَة التي تَقع مُ وإنْ أرادَ بَعْضَهُنَّ للسَّفَرْ فقُرعَةٌ بينَ الجَميع تُعْتَبَرْ واجْعَلْ لبكْر جُدَّتْ سَبْعًا ولا وثَيَّب ثلاثةً لتَسعْدلا ومَنْ يَخَفُ نُشوزَ زَوْجة زَجَر بوَعْظها فإنْ أَبَتْ به هَجَرْ فإن تَزد أتى بضرب مروجع وما لها في قسمها استحقاقً

حقٌ على زوْج النّسا أنْ يَقْسما ودونَ حاجَة دُخُولُهُ امْتَنَعْ فلا ينامُ مَعَها في المُضجع وبالنَّشوز يَسْقُطُ الإِنْفِاقُ

# باب الخلع

هو الطَّلاقُ إنْ جَرى على عـوَضْ وجـازَ في حـيْض و طُهْـر ومـرضْ موْت وبانَت بعُده المخالَعة فليْس للمُخالع المُراجَعَة بلُ يَسْتَحَقُّ العوضَ الذي جُعلُ ومَهْرَ مثْل إنْ جَرى بما جُهلُ ثُمَّ الطَّلاقُ بعْ حَدَهُ لم يَلْحَق مَن خالَعَتُ من زَوْج ها الْمُطَلَّق

# ولَمْ يَعُدْ إلا بِعَـقْد فـيـهِ جَـدْ والخُلْعُ كالطلاقِ في نقْصِ العددُدْ باب الطلاق

حَلُّ النَّكاحِ بالطلاقِ الجـــاري صَـريحٌ أو كنايةٌ فـالثاني وله يَه قَه واله واله ولَفْظَةُ السَّراح والفراق لنيسة ولتُعشتَ بَسر من سكر من سكر ويَحْرُمُ البدعيُّ وهُو ما وَقَعْ من طُهْرها بعد الجسماع فيه بطُهْ رها حيثُ الجماعُ لم يَقَعْ ومساعمدا البدعيُّ جائزٌ لهُ بسننّة ولا ببددع همن المسنّة وهمن المستنبة وذات ُ خَلْع حيث لا مُماسَسه

يَصحُ من مُكَلَّف مُسخْستار وللطلاق صيغة تسمان ما احْتَ مل الطَّلاق مع سواهُ ثُمَّ الصريحُ لفظةُ الطَّلاق وهَذه الشلاثُ ليُسسَتُ تفْستقر ُ ثُمَّ الطَّلاقُ سُنَّةٌ ومُ بُ تَكُوعُ إمسا بحسيض أو بما يليه أو في خلال حَيْضها الذي مضي وضابطُ السُّنِّيِّ منْهُ مِا وتَعَ أصْلابه ولابحيْض قَبْلَهُ وأربَعٌ طلاقُ في كُن الله يكُن صَــغــيـــرَةٌ وحـــاملٌ وءايسَـــهُ

# فصل في أكثر الطلاق والاستثناء والتعليق

واجمعًلُ ثلاثًا أكْتُرَ التطليقِ للخُمرَ واثنَتَ يُنِ للرقيقِ

وصَحَّ الاسْتِ شناءُ في الطلاق وشَـرْطُهُ إسْـماعُ مَن بقُـربه وصَحَّ تَعليقٌ بشرط أو صفَه

إن يتَّصل به بلا استخراق وقَصْدُهُ من قَبْل نُطقه به من زوجَـة ولو سـوى مُكلَّفَـهُ

# باب الرَّجعة

بعد الدُّخول وهُوَ حُرُّ راجَعا لكن بعَــقْـد بعْـدَها يرُدُّها وبَعْدَ عَود مُطلقًا تبقى مَعَه عابقي بَعْدَ طلاق أوْقَعَهُ عَلَهُ فإنْ يُطَلِّقُ أكثر الطَّلاق تَعَدنَّرَ النَّكاحُ باتَّف اق وجازَ بَعْدَ خِمْ سَة أمور وهْيَ انقضاءُ عدَّة المذكور ثم الدخمولُ وهُو أنْ يُصب بهما ثمَّ الطلاقُ ثُمَّ عـــدُّةٌ لهُ وبَعْدهُ حَلَّتْ لزوج قَــبلَهُ

مَن طلقةً أوْ طَلْقــتين أوْقــعــا قَـبْلَ انقـضـاء عـدَّة تَعُـتَـدُّها وبعْدَهُ تَزُويِجُ غِيرِهِ بها

### باب الإيلاء

فليُمْ هَلِ المُولي شُهورًا أربَّعَهُ منْ وَقُتِهِ أَوْ رَجْعةِ المُواجَعَهُ

يمِينُ زوْجِ صَحَّ أَن يُطلِّق اللهِ الْكَتْرُكُنَّ الوطءَ ترْكُا مُطْلَقًا أوْ زائدًا عنْ ثُلْثِ عام إيلا حيثُ الجماعُ ليسَ مُستَحيلا ويَثْ بُتُ الإيلاءُ بالتَّ عليق بالصَوْم والإعْتاق والتَّطليق بينَ الطلاق والرُّجـوع حـالا فليوقع القاضي عليه واحدة ونَحْوِه كفارةٌ أو ما التَزَمُ

# وبَعْدَ ذاكَ خَديَّ روا مَن ءالي فإنْ أبي كليْهما مُعانده وواجب بوطئه بعد القسم

## باب الظّهار

بمحسركم كالمسه وعسمست أوْ ظَهْ رِ أُمِّي أو كرأس عَدَّتى فسعسائد إليسه باتفاق وعسادَ وَطُءٌ قسبلَ أَنْ يُكَفِّرِهِ كما مضى في الوطء في الصيام

ظهارُهُ تشبيهُ ألزوجَتهُ كَــقَـوْله أنت عَلَيَّ كــابنتى وحَيْثُ لَم يُتْبِعْهُ بِالطَّلاق ولا يجسوزُ للذي قسد ظاهرا بالعَتْقِ ثُمَّ الصَّوْم فالإطعام

## باب القذف واللعان

القَذْفُ رميُ الشّخْصِ شَخْصًا بالزّنا مالم يُقم على زناه أربعه كه وَله بأمْر قاض أشهد فيما رَمَيْتُها به من الزنا يقـــول ذاك أرْبَعـاً بلَفْظه ولَعْنَةُ الله عليَّ تُضَـــرَبُ فحيثُ جاء باللعان لم يُحَدُ

وحُددٌ مَن يَرمي بذاكَ مُسحْمِ أَوْ يَلْتَحِنُ بِقَلِدُف زِوْجَةٍ مَعَهُ بالله أنّي صادقٌ مرؤكّدُ وليسَ منّي فرعُها بل من زنا وخامسا يقول بعدك وعظه إِنْ كُنتُ فيما قُلتُ مِن يَكُذبُ بقَـــذْفــهــا ويَنتَــفي عنْهُ الوكدُ

وف ارَقَتْهُ فُسرقَةً مُعَجَّلهُ وتســـتَــحقُّ أَنْ تُحَــدَّ للزّنا

وحُسرّمَتْ فسلا تَحلُّ بَعْدُلهُ مالم تُلاعن مثلَ ما قد لاعنا لكنْ تقولُ إِنَّهُ لقَدْ كَذَب في القَدْف لي وتُبْدلُ اللَّعْنَ غَضَب ْ ف لا تُحَدُّ بَعْدَ أَنْ تُلاعِنَهُ لكن تصيرُ مَعْهُ غيرَ مُحْصَنَه

#### باب العدة

والفَ سنح والطلاق في الحساة مع عَـشرة أيضامن الأيام ف إِنْ تَكُن عِنْ فَ سَخ اوْ طلاق فَذَاتُ حَمْلِ وَضُعُها الوفاءُ وغَيِيرُها ثلاثةٌ أقيراءُ ف أشهر تلاثة له تُقر تَعْتَدُّ أَيْضًا بِانْفصال حَمْلها ستُّونَ يَوْمًا ثُمَّ خَسمْسَةٌ أُخَر إلا بوصع حَملها كما مَضى أَوْ غَيْرَها شَهُ رُ ونصْفُ الثاني عددَّتُها أوْ ماتَ قَـبْلَها وَفَتْ أوْ حَمْلُها فيمالَهُ حُكُمٌ هُنا عدَّتُها بكُلِّ ما في الزَّوْج مَرْ

تَعْــتَــدُّ زَوْجِــةٌ عَن الوفـاة فَـعـدَّةُ الوفـاة ثُلُثُ عـام أوْ وَضَعُ ذات الحَــمْل باتّفاق وحَيْثُ كانت ذاتَ يأس أو صغر ْ وذاتُ رق عَنْ وَفِاة بَعْلها وحَيْثُ كَانَتْ حَائلاً فَالْمُعْتَبَرْ وإنْ تُطَلّق حام لا ف لا انْق ضا أوْ ذاتَ حَيْض فسليَجبْ قَراءان وإِنْ يُطَلِّقُ قَـبْلَ وَطَنها انْتَـفَتْ وحَــيْثُ كـانَ وَطُؤُها منَ الزنا وإنْ تَكُن من شُبْهَة فلتُعْتَبَر

#### با ب الاستبراء

رَقيسقَةً وحَسقّها إذا هلك " ومــثُلُهـا في ذلكَ الْمُستّـوْلدَهُ فَقَ بْلَهُ امْنَعْ كُلَّ الاستمتاع وجاز كلسابي سوى الجماع أوْعَتْقها نكاحُها لمْ يُعْقَد وإِنْ تَكُنْ فِي عَصْمَة عَنْدَ الشِّرا أَوْعَدَة فَعَنْهُ مِ تَأْخَّا إِ وحَيْثُ كَانَ فَهُ وَ وَضْعُ حَامَلَ أَوْ حَيْضَةٌ فِي ذَاتَ حَيْضَ حَائل والشَّهْرُ في ذات الشُّهور مُعْتَبَرْ أَوْ قَدْرُ شَهْر كامل حَيْثُ انْكَسَرْ

أوْجِبُهُ في حَقّ الفَتي إذا مَلَكُ " أوْ عُمت قَتْ من بَعْد وَطَء أوْجَدَهُ وقَــبْلَهُ وبَعْــدَ مَــوْت السَّـيّــد

#### فصل في ما يجب للمعتدة وما عليها

عليه للرَّجْعيَّة الإنْفاقُ ومَسسَّكَنٌ جَسرى به الطَّلاقُ ولم يَجب لغَيْرها إلا السَّكَنْ والبائنُ الحُـبلى لها كُلُّ المؤنَّ وما سوى رَجْعبَّة لا تَخْرُجُ من بَيْستها إلا لأمر يُحْوج

ولم يَجُ زُ في عدَّة الوَفاة أنْ تَمَسَّ طيبًا أوْ تُزَيِّنَ البَدن

#### باب الرضاع

مَنْ سنُّها إِنْ يَرْتَضِعْ خَمْسًا تُعَدُّ وَلَدْ صار ابنَها إِنْ يَرْتَضِعْ خَمْسًا تُعَدُّ مُنفَرَّقات نالَ من كُلِّ شَبعْ وقَبْلُ حَوْلَيْن الرِّضاعُ قَدْ وقَعْ وصار زوْجُ منْ سَلَقَتْ أَباهُ وفَرْعُ كُل منْهُ مِا أَخِاهُ

وأخْتُ هذا الزَّوْجِ أَيْضًا عَمَّتُهُ جَـدًا لهُ منَ الرَّضاع والنَّسَب دونَ الأصول والحواشي فاعلَما ما قَدْ مضى في بابه مُفَصَّلا من أهلِ هذا الطَّفْلِ لا الفُــروع

وأخْتُها منَ الجهات خمالته وأمُّ كُلِّ جَـــدَّةً له والأب وتَنْتَمِي فروعُه اليهما في حسر م النّكاح بَيْنَهُم على وجائز تزويج الجَــمــيع

#### باب النفقات

لزَوْجَة من نَفْ سها تُمكّنُ بعُرْفهم وقُدرَة الإنسان وواجبٌ من مُعْسر مُدٌ فَعَط وتَسْتَحقُّ خادمًا لشُغْلها إنْ كانَ ذاكَ عادَةً لمثلها وفُسخَتُ بعَجْدِه عن الأقل أوْعَن صَداق حَيْثُ لم يَكُن دَخَلْ وذو اليـــســار واجبٌ أنْ يُنْفــقــا بشرُط فَقُر في الجَميع مُعْتَبَرُ ثُمَّ على رَبِّ البَهِائِم الْمؤَنْ ولم تُكلُّف فَ وقَ ما تُطيقُ لكن له أنْ يَطِلُبَ الزّبادة من مُؤن وكسسُوة مُعستادة

وقــوتُهــا من مــوســر مُــدَّان لكن لها مُدٌّ ونصفٌ من وَسَطُ على الأصول والفُروع مُطْلَقا وعَجْز فَرْع كَالْجُنُون والصَّغَرُ بحَيْثُ لا يَضُرُّ تَرْكُها البَدَنُ من عَــمَل ومــثلُهــا الرَّقــيقُ

#### باب الحضانة

ومن يُف ارق زو جَ له ا وكذ منه استَحَقَّت حَضْنَ ذلكَ الوكد بالعَــقُلُ وَالإســلام والحُـريَّهُ وكــونهـامن ناكح خَليَّـه وَفَقْد فسنَّ وَالْخُلُوِّ مِن سَفَر وجازَ حَضْنُ كَافر لمن كَفَر و

# كتاب الجنايات

أوْ شبُّهُ عَمْد واسمُ ذا عَمْدُ الخَطا يَقْتُلُ ذاكَ غالبًا فَلْيُعْلَما إذا أصاب غَديد مَنْ نواهُ شَخْصًا بشيء قَتْلُهُ لَنْ يَغْلِسا وواجبٌ في العَـمْد إلا إنْ عُـفي تَغَلَّظَتُ في حقٌ مَن جَني الدَّيَهُ بأخدنها من ماله مُستَلَّثه على الحُلول كُلُّها مسؤنَّتَه " وخُفقَتْ فَخُمّست في التأدية ولشــــلاث من سنينَ أُجّلت من لكن هُنا التَّثْليثُ فيها مُستَحق

القَـتْلُ إما مَحضُ عَـمْد أوْ خَطا فالعَمْدُ قَصْدُ الفعْل والشَّخْص بما والخَطأ السَّهم الذي رمَاه وحَدُّ شبه عَمده أنْ يَضربا وفي سوى العَمْد القصاصُ مُنْتَفي فسإنْ عَسفى وكيُّسهُ على ديّه " أمسا الخَطا فــواجبٌ له الدّيَهُ وللَّذينَ يَعْمِقلونَ حُرِمَلَتُ وكالخطا عكم ألخطا فيما سكق

# فصُلَّ في شروط القصاص

شَرْطُ القصاص أنْ يكونَ مَنْ جَنى مُكلَّفًا مُلْتَـزمًا لحُكمنا أوْ غَيْره كالعَهد والأمان إما برق أو بكُفْ رخُ صِّ صا ويُهُ لَدُرُ الْمُرْتَدُّ لا مع مسئله ولَيْسَ في كَــسْـر العظام من قَــوَدْ من مفيصل ومع إجمافية مُنعُ وكُلُّ شَـرْط للقـصـاص قـدْ سكَفَ في النَّفْس شرْطُ في القصاص في الطَرَفُ وفَ قُد نَقُص أي بمَ قُطوع يُخَص لم يُخْشَ عنْدَ قَطْعه نَزفُ الدّما وإنْ جَنى بجُرْحه لنْ يَجْرَحَه الله والله والله والله والله أوالله والمستحسة

ولا يكونُ للقَـــتــيل والدا وعصم مَ قُ القسسيل بالإيمان وكَونُهُ عن قاتل لنْ يَنْقُصا فيُهُ دَرُ الحَربيُّ عند قَتله ويُقْتَلُ الجَمْعُ الكَثيرُ بالأحَدْ بلْ يَثْبُتُ القصاصُ في عُضْو قُطع م معْ شُرْكَة العُضْوَين في الإسم الأخَصْ ويُقْطَعُ الأشكلُّ بالأشكلٌ مــــا باب الديات

في كُلّ حُسرٌ مُسسُلم إذا قُستِلْ بِغَسيْسرِ حَقّ مسائةٌ منَ الإبلُ وثُلِّثَتُ بالعَــمْــد باتّفاق منهـا ثلاثونَ منَ الحــقـاق ومن جــذاع مــنْلُهــا والفــاضلُ قُلُ أَرْبَعـــونَ كُلُهــــا حَـــواملُ وهكذا التَّـثُليثُ في عَـمُـد الخَطا وخُـمَّـسَتْ في حَقّ من جني خَطا من الحقاق الخُمسُ بالإجماع عشرونَ ثُمَّ الخُمسُ من جذاع

والخُـمْسُ من بناتها مُـحَـتَّمُ تمامُ ها ولو بالاقتراض أو بَعُدَت فلينتَقل للقيهمة في الحَــرَم المكتي والذي سَطا تَغْليظُها في قَـتْل مَـحْرَم الرَّحمْ وكاليك هودي كُلُّ مَن تَنَصَّرا وكالمجروسي عابدُ الأوثان نصْفُ الذي قد مَرَّ في الرَّجال والغَرْمُ في قَـتْل الرَّقيق القيم. والعَبْد عُسْرُ أمّه مُ قَوَّمه والهَ شم والتَنْق يل مشله جُعل وسسائرُ الجُسروح بالحُكُومَــهُ

والخُــمْسُ من بني اللّبون يَلْزَمُ ومن بَنات النَّاقَــة المخــاض وحَيْثُ كانتْ كُلُّها مَعْدومَهُ وفي نُـ لات غُـلُـ ظَتْ مَعَ الْحَطا بالقَــتْل في شــهـر حَـرام ولزمْ ثُمَّ اليَه ودي ثُلْثُ مُ سلم يُرى وفي المجوس الخُمْسُ من نصراني وديَةُ الأنْسَى بكُلّ حـــال والطَرَفُ الأشَلُّ بالحُكومــــهُ وكفي الجنين الخُرِّ عببُ لا أَوْ أمه والسِن والإيضاح خَـمْس من إبل ، وإنْ يُجِفْ فِالثُّلْثُ كِالمَّامِـومِـهُ

# فصل في إبانة الأطراف وإزالةالمنافع

في الأذْنَيْنِ أوْجَسبوا كُلَّ الدِّيهُ كذاك في العَيْنَيْنِ أي بالتَسويةُ والشفَتيْنِ أي بالتَسوية والشفَتيْنِ ثُمَّ في اللَّحْيَيْنِ وفي اليسديَّنِ ثُمَّ في الرَّجْلَيْنِ كَلَيْنِ مَعْ تَدْيَيْهِ اللَّحْيَيْنِ بل وفي شَفْريْها والأنشَييْنِ بل وفي شَفْريْها

والأنْفُ أيضًا والجُفونُ الأرْبَعَهُ على جَميع ما مَضى موزَّعهُ وفي اللسان والعبجان والذَّكر وسَلْخ جلْد ثُمَّ سَمع وبَصَسر وعَقْله وشَمَّه وذَوْقه ومَضْعه وصَوْته ونُطقه وبَطْشه والمشي والإحبال ولذَّة الجهماع بالإبطال

### باب دعوي الدم والقسامة

وأنْبَت واللمُدَّعي القَسَامَ ف بشَرْط لَوت مَعْهُ أي علامه بها يُظنُّ صدِّقُ ما يقولُ كأنْ يُرى عند العدا القَتيلُ وحيثُ أقْسَمَ الوليُّ بالصَّمَد خسمسينَ يُعظى ديَّةً ولا قَسوَد والمدَّعي عليه قَـبْلُ يُقُـسمُ إِنْ لَم يَكُنْ هِنَاكَ لُوثٌ يُعْلَمُ فيحلفُ الخمسينَ أيضًا كالولي ومن أراد ردَّها فاليَفسعَل باب الكفارة

وكُلُّ نَفْس إِنْ تَكُنْ مُلحَلِّمَهُ فِي قَلْها كَفَّارَةٌ مُلحَتَّمَهُ ووافقت في سائر الأحكام كمفّارة الظهار لا الإطعمام

# كتاب الحدود

#### باب حد الزنا

ومَنْ يُغَيِّبُ موضِعَ الخِتانِ في فرجِ أَجْنَبِيَّةِ فراني

أوْ لا يكونُ عنْدَ ذاكَ مُــحْــصنا باشَـرَ وَطُئِّـا في نكاح نافــذ أوْ رَجُل وجَلْدُ غَسيسره مسائه مسافة القَصر على التّمام بنصْف حَدَّ غَيْر ذي إحْصان لا مَنْ أتى بَه يسمَسةُ بل عُسزّرا باب التعزير

إمسا يكونُ مُسحْسِمنًا عند الزّنا ف الْحُرِصَنُ الحُرُّ الْكَلَّفُ الذي والحَدُّ رَجْمُ مُسحْسِن من امسرأهْ وبَعْدَها التَّغْريبُ فَدْرَعِام وقَدرُوا حَدً الرقيق الزَّاني ثُمَّ اللّواطُ كـالزّنا إذا جَـري

وفي المعاصي كُلِّها التعزيرُ إِنْ لِم يَجِبْ حَدُّ ولا تَكُفيرٍ أوْ غَسيْسرُهُ مما يرى الإمسامُ 

بضَرْب أو حَسِس كِذا الكَلامُ فَ مَنْ رأى تَعْزيرَهُ بِضَ رِبِه

#### باب حد القذف

فَــقــاذفٌ وحَــدُهُ تعَـــتَنا بل غَـــيْــرُهُ إِنْ كــانَ ذا تَكْليف حُراع في في امُسلمًا مُكلُّف وكُلُّ حُسر ضعن فَسهُ يَقِينا ولا بقَـــذف زَوْجـــة إنْ لا عَنَا وحَيْثُ لَمْ يَجِبْ فَتَعْزِيرٌ فَفَطْ إذا رَمي الإنسانُ شَخْصًا بالزّنا ولا يُحَــد والدُ المَقــدوف والشّرْطُ مع تَكُليف أنْ يَقْدُف فَسيُحِلُدُ الرَّقِيقُ أَرْبَعِينا ولا يُحَدِّ حَدِيثُ يَثْبُتُ الزنا ولو عَفي المَقْذوفُ عَنْ حَدّ سَقَطْ

#### باب حد شرب المسكر

وشُـرْبُ كُل مُـسْكر حَـرامُ به يحـدُّ الشَّـارب الإمـامُ بشُرْبه مُكَلَّف مُ خَتارا معْ علمه التَّحْريمَ والإسكارا بشاهدَي عَدل أو الإقرار لاريحه والقيء والإسكار وَحَدِدُهُ فِي الْحُدِرِ أَرْبَعُ وِنَا وَفِي الرَّفِيقِ نَصْفُها عَشْرُونَا

وللإمام بَعْدُ أَنْ يُعِزِّرا بِمَا يُساوي حَدَّهُ الْمُقَدَّرَا

### باب قطع السرقة

ويُقْطَعُ الْمُكَلَّفُ اللَّحْتِ ار إِنْ يَسْرِقْ نصابًا ربُّعَ دينار ورُزنْ منْ حرزه ما لم يَكُنْ لهُ انتَمى فـــلا يجــوزُ قَطْعُــهُ إذا سَــرَقُ ولا بمال أصله أوْ فَــرْعــه وغَـيْـرُ ذاكَ مـوجبٌ لقَطْعـه فإِنْ يَعُدُدُ فَكُلَّ مَرَّةً طَرَفُ مُخَالفٌ لعُضُوه الذي سَلَفٌ ف الأوَّلُ اليه منى من اليدين وثالثًا يُسرى اليَديْن فاقطع منْ مَفْصل الكوعَيْن منْهُ والقَدَمْ وإنْ يؤخَّـرْ قَطْعَـهُ حــتى سَـرَقَ

بالملك أو بشبهة فَليتعلما ما بَعْضُهُ ملْكٌ لَهُ أَوْ مُسْتَحَقّ وبَعْدَهَا اليُسدرى منَ الرَّجْلَيْن ورجْلَهُ البُسمني تَمسامُ الأربَع وبَعْدَ ذَا تَعْزِيرُهُ بهما انْحَتَمْ كَفَاهُ قَطْعٌ وَاحِدٌ عَمَّا سَبَقُ

#### باب قطاع الطرق

هُمْ فرقَ قُ تَرَصَدوا للنَّاس في طُرْق همْ بقُ وبَاسِ بشرط تَكْليف مَعَ الإسلام وقُسم وقُسم والأربَع أقسام إِنْ يَقْتُلُوا مِعْ أَخْذُ مِالَ يُقْتَلُوا ويُصْلَبِ وَلَيُ اللَّهُ ويُنْزَلُوا أوْ يَقْتُلُوا مِن غَيْرِ أَخْذ قُتَّلُوا فَقَطُّ وأَمَّا عَكُسُهُ لَم يُقْتَلُوا بل اليدُ اليُدُ منى لكُل تُقطع من مع رجله اليسرى كما قد أجمعوا وتقطعُ اليسسرى منَ اليدين إنْ عددَ واليسمني منَ الرَّجْليْن أولم يَكُنُ منهُمُ سوى إخافه فَحَبْسُهُمْ ونَفْيُهُم مَسافَهُ وحَيْثُ تَابِوا قَبْلَ قُدْرَة سَقَطْ عَنْهُمْ حُدودٌ خُصّصَتْ بهمْ فَقَطْ لا غَيْرُ ذاكَ من حُقوق رَبّنا أو ءادميّ كالقصاص والزنا وقَطْعهم بسر قَ قَ النّصاب بشرطه في سائر الأبواب

#### باب الصيال

للشَّخْصِ دَفْعُ صائل عن ماله ونَفْسه أيضًا وعَنْ عياله ولوبِقَــتْلِ أوبَقَطْعِ لِلطَّرَفْ مُقَدِّمًا فيه الأَخَفُّ فالأَخَفْ ولا ضَمانَ من قصاص أو ديه أصلاً ولا التَّكفيرَ بل لا مَعْصيه " وضَمَّنُوا مَنْ كان مَع بَهيمه ما أَتْلَفَتْ بالمثْل أو بالقيمَه "

#### باب البغاة

فيما يرى شرعًا من الأحكام لَهُمْ كبير "حاكم مُطاع وعَدسكر لأمر وأطاعوا فصارَ يُبْدي للإمام المَنَعَهُ وإن أراد الحَقَّ منهُمْ مَنَعَهُ فواجبٌ على الإمام العادل قت الهُمْ ودَفْعُهُمْ كالصائل ويَنْتَــفي من شــَــرّهم مــا يُتَّــقى ولا أسير وَجَريح أثخنا وواجبٌ في الفَور رَدُّ مالهم وردُّ ما حُرناهُ من عيالهم باًب الرَّدّة

هُمْ فرقةٌ مُحالفو الإمام حتى يَصبرَ جَمْعُهُمْ مُفَرَّقا ولا يجــوزُ قَــتْلُ مُــدبر لنا

مَن يَرْتَدُدْ عن ديننا فليُ سُتَتَبُ فإن أبي فالقَتْلُ فوراً قد و رَجَبُ ولم يُجَهَّزُ والصَّلاةُ تَمْتَنعُ كالدفن في قبورنا فَلْيَمْتَنعُ ومَنْ يَدعْ صَلاتَهُ جَحْدًا كَفَرْ وصارَ مُرْتَدًا وفيه القولُ مَرْ وإنْ يكُنْ ترْكُ الصلاة عنْ كَسلَ ولم يَتُبُ فِالقَــتْلُ حـــدًا اتَّصَلَ واجْعَلْهُ في التجْهيز والصلاة كَمُسلم في سائر الجهات

# كتاب الجهاد

جهادُ أهْل الكُفر والغَوايه في دارهم فرضٌ على الكفايه

بكُلّ عسام مَسرَّةً لا أكْستَسرا ولا يَعُمُّ فَسرْضُه كُلَّ الورى بل كُلَّ حُـر مُـسلم مُكلَّف ذي صحَّة وقُدرة ومَـصـرف على جمسيع أهلها ومَن دنا بسَبيهم رَقُبوا لنا في الحال وكُلُّ مَــجْنون جُنونَامُطْبــقــا يُقَسد لم الأولى لنا إنْ بانا والمالَ والأطف ال كُللَّ عَصَمَهُ مَّا ذَكَ رُناء انفَّ اسموى الدَّم إن كان في ءابائه مَن أسْلما من غَــيْـر أم وأب فَلْيُـعْلَمُ أوْ أرضُهُمْ إِنْ كانَ فيها بَعْضُنا

فـــان أتوا لبلدة تعــينا ونسوة الكُفّار كالأطفال كنذا الخُناثي والعبيدُ مُطلقا وللإمــــام رقُّ مَنْ عَــــداهُمُ بالمال والرّجــال من أســرانا وقَبْلَ أَسْرِ مَن يَتُبُ يَعْصِمْ دَمَهُ أو تابَ بعد أسْره لم يَعْسِصم ثُمَّ الصبيُّ صار حكمًا مسلما وهكذا إذا سَــباهُ مــسلمُ كذا اللقيطُ إِنْ تَحُرِرُهُ أَرْضُنا

#### باب الغنيمة

ما جاءَنا من مالِهِم مَعَ التَّعَبُ غَنيهَ وَقَدُّم وا منهُ السَّلَبُ لقاتل السلوب وهُوَ ما مَعَهُ من فَرَس و الله وأمستعه وما عَدا أسلابَهُم ممَّا غُنِم خُذْ خُمْسَهُ أَخِرهُ والباقي قُسم

بقَ صُسده فُسرُسانًا او رجالا ثلاثَةٌ للفـــارس الله الله الله منهم وسكهم واحد للراجل إِنْ كَانَ كُلِّ مُسلمًا مُكلفًا حُسرًا وإلا فلَهُمْ رَضْخٌ كَسفى والرَّضْخُ قَدْرٌ دونَ سَهُم يَجْتَهد فيه الإمامُ باعتبار ما وُجد وخُـمسَ الخُـمسُ الذي تخلَّف فَخُمسُهُ يُعطى لآل المُصطَّفي والخُـمْسُ في مصالح لإسلام وثالثُ الأخـماس للأيتام وابن السَّبيل خامسٌ مُعَيَّنهُ منه جهادٌ زائدٌ وهو النَّفَلُ

على الذينَ شـاهَدوا القــــــالَ رابعُ ها يُعطى لأهْل المَسْكَنَهُ وللإمام أنْ يَزيدَ منْ حَصَلْ

# باب قسم الفيء

وما أتى من مالهم بلا تَعَب فَكُلُّهُ فَي عُوقَ سُمُهُ وَجَبْ فاجْعَلْهُ أيضًا خَمْسَةً من أسْهُم فَخُمْسُه لأهل خُمْس المَغْنَم ومب عَداهُ للَّذينَ عُسيّنوا للغَوْو ممَّنْ أُرْصدوا وَدُوّنوا مفَضّلاً في قَدْر الاستحقاق بكَثْرة العيال والإنفاق وجازَ صَرْفُ فَضْلهم للمَصْلَحَه تَحَرُّفه في الخَيْل أو في الأسْلحَه

#### باب الجزية

إِنْ يَطْلُب الكُفِّارُ جِزْيَةً وَجَبْ على الإمامِ أَنْ يُجيبَ منْ طَلَبْ بصيغة وذكر مال جاري ولَمْ يَجُ نِ وَأَقَلُ مِن دينَار

لهُ كــــــابٌ ظاهرٌ أو مُــخـــــــفي كذ المجُوسُ عبابدو النّيران ولَمْ تَجُرزُ لعبابدي الأوثان وماكسَ الإمامُ نَدْبًا إِذْ فَعَلْ حِتى يَزيدَ مِالُها عَن الأَقَلْ ويُسْتَ حَبُّ عنْ غَنيّ أربَعَ الله ونصفُها عَنْ ذي تَوَسُّط مَعَهُ وليَ شُتَرطُ ضيافةً لمن يُحرُ منَّا عَلَيْهِمْ ذائدًا إنْ لم يَضُر وليُسعط كُلُّ ما عَليْسه مُسذَعنا جمعيع للمرتبع المسكرة للزانار وقَـوْل كُـفر يُسْمعونَهُ لنا عنْ مُسلم وما يُساوي مِنْ بِنَا

عنْ كُلِّ حُــر ذكرَــر مُكلَّف وحَيْثُ صَحَّتُ أَلُزمُ وا بشَرْعنا وليُع رَفوا باللُّبس للغيبار وليُمنَعوا من فعل ما قَدْ ضَرَّنا ومن ركوب الخكيل مع رَفْعِ البِنا

# كتاب الصيد والذبائح

زكاةً كُلّ ما عَلَيه يُقْدرُ بذَبْحه وما سواه يُعْقررُ ف الذَّبْحُ قَطْعُ سائر الحُلقوم مَعَ المري في المذبّع المعلوم وقَطْعَ كُلِّ منهُ ما قَدْ أُوْجَبُوا لا الوَدَجَيْنِ مَعْ هُ ما بِلْ يُنْدَبُ والعَفْرُ جَرْحٌ مُرْهِقٌ للرُّوحِ حَيْثُ انْتَهَتْ إصابَةُ المجروحِ بجارح نَحْو الحديد والخَسْبُ لاالسّن والأظف ارفَهِي تُجْتَنَبُ من السّباع والطّيور عُلّما مُنْزَجِراً بِزَجْرِهِ مُسمتَثلا

والاصطيادُ جائزٌ بكُلّ ما إن كان مع إرساله مُسْتَرْسلا مكرِّرًا حستى يُرى مُسعستادا فيها ولكن لَمْ يَجِبْ أَنْ تَنزَجِرْ إسلامُهُ أَوْ صِحَّةُ التَّناكُحِ ما احتك من حَي بسيف فانذبَحْ وصيدُ الاعمى لمْ يَجُرُ بحال إلاَّ الذي أَدْركْتَ حسبًا وَ ذُبِحْ بغَيْر ذَبْح لا إذا حيبًا فُصلْ فنَجِسٌ إلا شُعسوراً تَنْفَعُ مُجْتَنِبً لِلأَكْلِ مِمّا اصطادا الله الطيور فاعْتَبِرْ ما قَدْ ذُكِرْ وشَّ وشَا قَدْ ذُكِرْ وشَّ وشَا تَد ذُكِرْ وشَّ وشَا تَد وذابِح وشَّ وفَ عُل كُلِّ مِن الله منا فَلَمْ يُبَحُ وفي عل كُلِّ مِنْهُ مِنا فَلَمْ يُبَحُ أُو صَادَهُ كُلْبٌ بِلا إرسال وحَيثُ زالَ شَرِطُهُ في لا يُبحُ وحَيثُ زالَ شَرطُهُ في لا يُبحُلُ وكُلُّ جُروَ في الحياة يُقطع وكُلُّ جُروَ في الحياة يُقطع وكُلُّ جُروَ في الحياة يُقطع من مُن الحياة يُقطع من الحياة المنافقة من الحياة يُقطع من الحياة يُقطع من الحياة المنافقة من الحياقة من الحياة المنافقة من الحياقة من الحياة المنافقة من الحياقة من الحياقة من الحياقة من المنافقة من المنافقة من المنافقة من المنافقة من المنافقة من

#### باب الأطعمة

والحَيَوانُ إِنْ يَكُنْ عِنْدَ العَرَبُ مُسْتَخْبَقًا يَكُنْ حَرامًا مُجْتَنبُ أُو مُسْتَخْبَقًا يَكُنْ حَرامًا مُجْتَنبُ أُو مُسْتَظابًا عِنْدَهُم لَن يَعْدُوا إِن لَم يَرِدْ فِي الشَّرْعِ نَصٌّ فيهِ ما ومسالَهُ مِنَ السَّسِباعِ نابُ يَعْدُوا إِنهِ فَسمَنْعُهُ صَسُوابُ ومسالَهُ مِنَ الطُّيورِ مِن خُلَبُ يَسْطو بِهِ فَامْنَعُهُ فَنهُ وَ المَذْهَبُ ولِما كُلُ الطَّير مَن مَن مَنْ مَن مَن الطُّير المُن المَن المُن الم

#### باب الأضحية

يُسَنُّ للمُكلَّف الأضحيَّة بشاة ضأن أكْملَت سُنيَّه أو بالنَّني من مَعز أو من بقَر كلاهُما في ثالث الأعوام قَر ، أوْ إبل وهُوَ الذي قَدْتُمَّ له من السّنينَ خَمَ مَسَةٌ مُكَمَّلَهُ وإِنْ تَكُنْ مِنْ إِبِلِ أَوْ مِنْ بَقَ سِرْ فواحدٌ عِنْ سَبْعَة ولا ضَررَ الله وَاحدٌ عِنْ سَبْعَة ولا ضَررَ وتُمنَعُ العَوْراءُ والعَرْجاءُ كذلكَ العَجْفاءُ والجَرْباءُ وكَـوْنُ كُلِّ بَيِّنًا بهـا وَجَبْ فليُغتَفَرْ يَسيرُها إلا الجَرَبْ ولا يَضُرُّ الخَصيُ أَوْ قَرْنُ ذَهَبْ خَفيفَتين ثُمَّ خُطْبَتين يُؤتى بها قَصْدًا منَ الشُّروق منْ يَوْمها لآخر التَّشْريق وسُنَّ عنْدَ الذَّبْحِ أَن يُصَلِّيا على النَّبِيِّ المُصْطفى مُسَمّيا لله في قَــبولها تَضَـر يُعــ وأوْجَبوا في حَقّه التَّصَدُّقَا ولا يَجـــوزُ أَكْلُهُ مَّا نَذَرْ

وضَـر "قطع أذنهـا أو الذَّنَب ووَقَتُها مِنْ بَعُد رَكْ عَتَيْن مُكَبِّرًا مُستَقبلاً مَعَ الدُّعا والبَيْعُ منها لا يَجُوزُ مُطْلقًا بَسَعْتِ ضَهِا وَسُنَّ أَكُلُ مِا نَدَرْ

#### باب العقيقة

وكُلُّ مَـوْلُود لَهُ العَـقـيـقـه على أبيـه وهْيَ في الحَـقـيـقـه شاةٌ للانشى واثنتان للذَّكر والإبلُ أولى أوّلا ثُمّ البقّير

للفُقرا وغَيرهم بالعادة تُطْبَخُ يَوْمَ ســـابع الولاده " وحُكْمُها ووَصْفُها كالأضْحيَهُ وسُنَّ مَعْها حَلْقُهُ والتَّسْميَهُ

كتاب السبق والرمى

على الدُّواب تُنْدَبُ الْسابَقِيهُ وكَـوْنه من واحــد ليَــدُفَــعَــهُ أوْ منْهُما مَعًا ولكنْ مَعْهُما فيَ أَخُذُ المَالَيْنِ حَيثُ يَسْبِقُ

والرَّمْيُ أَيْضًا بالسّهام المارقَـهُ إِنْ عَــيَّنوا الدَّوابَ والمسافَـة وبيَّنوا في رَمْـيهم أوصافَـة كالخَسْق أوْ كالمَرْق أوْ قَرْع الغَرَضْ مَعْ علم كُلّ منْهُ ما قَدْرَ العوَضْ للخَصْم إنْ يَسْبِقْ وَ إِلاَّ اسْتَرْجَعَهُ مُسحَلِّلٌ كُفءٌ لكُلٌ منهُسما ولا يكونُ غسارمًا إذْ يُسْبَقُ

> كتاب الأبصان والنذور باب الأيمان

لا يُعْقَدُ اليَعِمِينُ مَعْ أداته إلاّ بذات الله أوْصفاته كَـقَـوْله والله لَمْ أَفْعَلْ كَـذا وكـبْـرياء الله لافَعلْتُ ذا في فعله وَ فعل ما سواهُ وإنْ يوكّلْ في النّكاح لمْ يَبَسر والحنْثُ في لَغُو اليَمين مُغْتَفَرْ زَيْدًا وَعَمْرًا مُطْلَقًا لا يَحْنَتُ لا واحسد فسإنَّهُ لن يَحْنَثسا فالواجبُ التَّكُفيرُ أوْ ما يُلْتَزَمْ

لكنْ لَهُ تَوْكسيلُ مَنْ عَسداهُ وقَــوْلُهُ واللَّه لا أحَــدَّثُ مَا لَمْ يَكُنْ لاثْنَيْهِما قدْ حَدَّثًا ومَنْ بمال للتَّصَدُّق التَـزَمْ

والاعتبارُ باليمين الجاري من قاصد مُكَلَّف مُحنَّا ر وألْزَموا ذَا الحنْث في التَّكْفير ما شاءً منْ ثَلاثَة أمرور إعْسَاق نَفْس لَمْ تُعَيَّبْ مُؤْمنَهُ في الفَور أَوْ إطعام أَهْل المسكنَهُ هُمْ عَشْرَةٌ لَكُلِّ شَخْص مُدُّ حَبْ أَوْ كُسْوَة ثَوْبٌ لَكُلِّ قَدْ وَجَبْ إِنْ كَانَ ذا مال وإلا صَامَا لعَجْزه ثلاثة أيَّامَا

#### باب النذر

نَذْرُ الجَسزا فَرْضٌ كَانْ يُعَلِّقا صَلاةً أو صيامًا أوْ تَصَدُّقا بجائز أوْ طاعَة نَحْوُ الشَّفِ منْ سُقْم أوْ زيارة للمُصطَّفي كإنْ شَفاني اللهُ منْ أسْقامي أوْزُرتُ طَهَ صُمْتُ نصْفَ عام فَ يَلْزَمُ المَنْذُورُ أو ما يَصْدُقُ عَلَيه ذاك الإسْمُ حَيْثُ يُطْلَقُ لا في حَرام نَحْوَ إِنْ جَنَيْتُ بِقَتْل زَيْد صَمْتُ أَوْ صَلَّيْتُ

ولا مُباح نَحْوُ ذا الطَّعامُ عَليَّ أَوْ هذا القباحَورَامُ

# كتاب القضاء

على الإمام نَصْبُ قاض يَحْكُمُ بينَ العباد وهُو حُرِرٌ مُسلمُ مُكَلَّفٌ عَدِلٌ إِسَمْع وبَصَرْ ونُطْق ايْضًا مُتَيَقِظٌ ذَكَرْ وكَوْنُهُ مُحِمَّتَهِ دًا بأنْ عَرَفْ في النَّحْو والتَّصْريف واللُّغَهُ طَرَفُ ومِنْ كِــتــاب الله والحديث مَــا يَدْري به أَحْكامَ كُلّ منْهُـــمـــا

مَعْ علمه بطُرْق الاستدلال فَ مثل هذا للقضاء كافي ذو شَوْكَة فَلْيُعْتَبَرْ قَضاهُ وأنْ يَكونَ بارزًا لمَنْ قَصَصَدُ مُتَّسع بغَيْر مَسْجد جُعِلْ في اللَّحْظ والجلوس والكلام هديَّةً من أهْل ذَلكَ العَـــمَلْ أو كــــانَ فَــــوْقَ عــــادَة قَـــديمهُ والحَرِ والبَرْد الشَّديد والتَّعَبْ كمرض وشهوة الجماع ومــا يُسيءُ خُلْقَــهُ للنّاس عَلَيْه إلا بَعْدَ دعْدِي الْمُدّعي حـــتى يكونَ الْمُدَّعى في ذا ســـألْ ولالهُ تَعَنُّتٌ في الشَّــاهد بأنْ يُزكّي جُـوزَّتْ شـهـادَّتُه ْ وعكْسَـهُ اجْـعَلْ فَـرْعَـهُ وأصْلَهُ للجَـحْد ولْيَكْتُبْ به كـــــابا

كالنسخ والعُموم والإجمال ومَوْضع الإجْماع والخلاف لا فـــــــاســق إلا إذا وَلاهُ ويُسْتَحَبُّ كَوْنُهُ وَسُطَ البَلَدْ بمَ جُلس حَرًّا وبَرْدًا مُعُتَدلُ وليْسو بين صاحبي خصام ولَمْ يَجُز قبولُهُ لما حَصلُ أو غَيْرهم مسكَّنْ لَهُمْ خُصُومَهُ ويكُرَّهُ القـضاءُ حـالَةَ الغَـضَبّ والحُـزْن والسُّرور والأوجساع وفي الظّما والجوع والنُّعاس وماله أن يَسْال الذي ادُّعي ولا لَهُ تَحْليــفُــهُ إذا نَكَلُ ولا يُلَقِّنْ حُـجَـةً لواحـد بل حَيْثُ ما قَدْ أُثْبِتَتْ عَدالتُهُ ولمْ تَجُـزُ على عَـدُو بَلْ لَهُ ويَحْكُمُ القاضي على مَنْ غابا

يُنْهِى لقـاضي بَلْدَة المُطلوب ما قَدْ جرى في ذَلكَ المُكتوب مَعْ شاهدَيْن يَشْهَدان بالقَضَا وليَعْمَل الثاني بكُلّ ما اقْتَضا

#### باب القسمة

ما لا يَضُرُّ قَسْمُهُ فَلْيَقْسما بقاسم مُكلَّف حُرر ذكر يكون عَدلاً حاسبًا لا مَن كَفَر ا فإنْ أقاما قاسمًا لَمْ يَفْتَقر في كونها صحيحة لما ذُكر أ أوْ كانَ فِي المَقْسومِ ما يُقَوَّمُ فِهَاجْتِ ماع قِاسمَ بْن يُقْسَمُ وبَعْدَ أَنْ تُعَدَّلَ الأَجْدِزاءُ في وقياع تُكْتَبُ الأَسْمِاءُ تُدْرَجُ كُلُّ رُقْعَة بِشَمْعَه وليُخْرِجواً لكُلِّ جُزْء رُفْعة

وَمَنْ دَعى شَريكَهُ ليَـقْـسـمـا

#### باب الدعوى

ومَنْ على أفْعال نَفْسه حَلَفُ أوْ فعل شَخص غَيْره فإنْ نَفى

والمُدَّعي إِنْ كِانَ مَعِمهُ بَيِّنَهُ ` فليَحْكُم القاضي له بالبَيّنهُ أوْ لَمْ يَكُنُ فَلْيَحْلف الَّذِي ادُّعي عَلَيْهِ أَوْ يَرُدُّها للمُدَّعِي فباليَمين يَسْتَحقُّ ما ادَّعى وإنْ أبي فَقَوْلُهُ لنْ يُسْمَعَ ولو تداعى اثنان عَـيْنًا مَعْهُما تحالَف اوقُـسمَت عَلَيْهما وإنْ تَكُن مَعْ واحد فَقط حُكم لَهُ بها مَعَ اليَمين المُنْحَتم بَتَّ اليَّمينَ مُطْلَقًا كما وَصَفْ كَــفَــاهُ نَفْيُ علْمــه إذْ حَلَفــا

### كتاب الشهادات باب الشهادات

وكم تَجُزْ شَهِ ادَةٌ إِنْ لَمْ نَجِدْ مَعْها شُروطًا خَمْسةً فيمَنْ شَهد ا فَحَسِيْثُ كَانَ مُسلمًا مُكلَّفًا وكانَ حُرًّا ذا عَدالَة كفي والعَـدُلُ مَن لم يَرْتَكبُ كَبيره ولَمْ يكُنْ مُـلازمًا صَعيره ولم يكُن ذا بدعَ ـ قبه انسب للفسق مأمون الأذى إذا غَضب وتَرْكُ لهُ الرَّذائلَ المُسيئة بمثله حررْصاً على المُرُوءَهُ

# فصل في الشهادات على حقوق الله وحقوق الإنسان

هُما حُقوقُ الله والإنسان في اثنَيْن منْها تُقْبَلُ النّساءُ وكانَ مَفْصودًا لغَير المال كالقَذْف والطَّلاق والوصايَّه والجَرْح والتَعْديل والجنايَّه فالشَّرْطُ في تُبوته عَدْلان لا بالنّسا أصلا ولا الأيمان عَلَيْهِ والمَقْهِ صودُ منْهُ المالُ والرَّهْن والضَّـمـان والحَـوالَهُ أو اليَ مينُ بَعْدَ عَدْل مُعْتَبَرْ كالحَيْض والرّضاع والولادَه

ثُمَّ الحُرِق وَ كُلُّها ضَرْبان ثانيه ما ثلاثة أشياء فَكُلُّ ما يَغْلبُ في الرّجال وكُلُّ مــا يَطَّلعُ الرّجـالُ كالبَيْع والخيار والإقالة ف اثنان أو ثنتان مَعْ عَدل ذكر وكُلُّ ما خَصَّ النّسا بالعادَهُ

لا با ثنَتَ سِيْنِ مَعْ يَمِينِ الْمُدَّعِي فَلَيْسَ فيها للنّساء مَدْخَلُ إنْ شَهدوا بُرؤية المجامَعة ومَنْ أتى بَهــيــمـــةً كــالزَّاني 

فشسابت ما مضى أو أربع أمَّا حقوقُ اللَّه وهي الأوَّلُ بَلِ الرِّجال فالزنا بأرْبَعَاهُ وغَسيْسرُهُ منَ الحُسدود اثنان لكن لشهر الصدوم بالهدل

إِنْ يَشْهَد الأعْمى بشيء لَمْ يَجِبْ في غَيْر خَمْس وَهْيَ مَوْتُ وَنَسَبْ والملكُ والإقرارُ مِمَنْ لَزمَهُ بضَبْطه إلى الأدا والتَّرْجَمَهُ ولَمْ تَجُزْ شَهَادةَ امْرِي مِ بِجَرْ نَفْعِ لَهُ أَوْ دَفْعِهَا عَنْهُ ضَرَرْ

# كتاب العتق

حُرِّ رَشيد مُطْلَق التَّصَرُّف كانْتَ حُرِرٌ مُعِستَقٌ مَولايَه سرى عَلَيْه في الجَهميع مُطْلَقا أَيْضًا لباقي العَبْد حَيْثُ أَيْسَرا على الشَّريك وليُّؤدِّ قبيمَتَه أوْ فَرْعِه فِ احْكُمْ بِعِيتُق كُلَّه

يَصح مُ عستْق مسالك مُكَلَّف بصينغَة صريح أو كنايَه ومَنْ لبَعْض عَبْده قَدْ أَعْتَقا أوْ أعْستَقَ الشَّريكُ ملْكَهُ سَرى بقيمَة الشَّقْصِ الَّذي قَدْ فَوَّتَهُ وكُلُّ عَبِد صار مِلْكَ أَصْلِهِ

### باب الوكاء

به يَصيرُ عاصبًا للْمُعْتَق وحُكْمُ له كالإرث في التَّرْتيب أعْني به الذُّكــورَ من أقـاربه بنَفْ سه مُ قَدِّمَ الأقارب أي بالجهات أوَّلا ثُمَّ الرُّتَب كلاهُما عَن الولا جَدّا لأب صَارَ الوكا حَتْمًا لبَيْت المّال فَعِاصِ فَمُعْتِقٌ أَبَا الأب ولَمْ يَجُلِزْ بَيْعٌ لهُ ولا هبَا إذْ لم تُعَصِّبُ مُطْلَقًا بحال لَهُ بِقُرِبِ أَوْ وَلاء فِ افْهَم

المُ الولاءُ حَقُّ كُلِّ مُ عَستق منْ بَعْد كُلّ عساصب قَسريب وَانْقُلْهُ بَعْدَ مُعِنْق لعاصبه فَـمُعْتِق لمُعُتِق فالعَاصِب وهَكَذا كـــإر ثهم من النَّسَب إلاَّ أخُسا وابنَ أخ فسقد ْ حَسجَبُ فإنْ فَقَدْت سائر المرالي فإنْ يكُنْ حُرّا فَمُعْتِقُ الأب وهكذا تَرْتيبُ كُلّ مَـرْتَبَـهُ وتَنْقُصُ الأنْثي عَن الرّجــال بلْ عَصَّبَتْ عَتيقَها والْمُتَّمي

#### باب التدبير

ومَنْ يُعَلِّقْ عَتْقَ عَبْدقَدْ مَلَكُ بَمَوْته فَعِتْقُهُ مَتِي هَلَكُ منْ ثُلْث وقَ بْلَهُ مُ دَبَّرُ يُباعُ قَبْلَ عَتْقه ويُؤْجَرُ إِذَا أَرِادَ السَّيِّدُ المَذْكِدورُ فِإِنْ يُبَعْ فِليَ بُطُلُ التَّدْبِيرُ وحُكُمُهُ مِنْ قَبْل مَوْت سَيّده كَالقِنّ في أرْش وكَسْب في يَدِه

#### باب الكتابة

بصيخة وذكر مال لأجَلُ والمال أيضًا ولْيُنَجُّم في الأدا وعَمَفْ لُها منْ جمانب المولى لَزمْ وجائزٌ من جانب المكاتب وحَيْثُ صَحَّتْ صارَ مَعْ مَوْلاهُ في مالَمْ يَكُنْ في فعله تَبَرُّعُ وألزمسوا سَيهدة بدَفعه

تَصر بو صنع حَدم لها أمَّ ولك وبَعْدَ ذا للسَيِّد الإجارَةُ والوطء واستخدامها بلا شبك وإِنْ تَلَدُّ مِن غَــيْــره فَنَجْلُهَــا أوْ قنَّةً لغَ يُسيره زَني بها أوْ شُــبُــهَــة كَطَنَّه الزَّوْجــيَّــهُ

إِنْ يَسْأَلِ العَبْدُ الأمينُ الْمُكْتَسِبْ كستابَةً فَعَقْدُها لَهُ نُدبُ مَعْ علم كُلِّ منْهُما قَدْرَ الأجَلُ نَجْمَيْن أوْ ثَلاثَةً فصاعدا فَلَمْ يُجَبُ لفَ سُمخه وإنْ نَدمْ فَفَسْخُهُ والعَجْزُعَنْهُ ما أَبي كَـسْب ومـال مُطلَقَ التَـصَـرُّف أَوْ خَطَرٌ فَكَ لَاكَ مِنْهُ يُمْنَعُ جُــزْءًا لَهُ منْ دَيْنه أوْ وَضــعــه وحَيْثُ أَدّى العَبْدُ كُلَّ ما بَقي عَلَيْهِ بَعْدَ وَضَعِهِ فَلْيَعِيْقِ باب أم الولد

ومَنْ يَطِأْ قَنَّتَ لَهُ فَدِينَ حُسِبَل بِوَطْئِهِ أَوْ مِائِهِ الْمُسْتَدْخَل إنْ بانَ خَلْقُ ءادَميّ في الوكد ْ والأرش والتَّزويج والإعسارة لابيعها ورَهْنُها ولا الهبَهُ مِنَ الزنا أو من نكاح مشلُّها أوْ في نكاح فسابنُها لربّها أوْغُـرً في التَّـزُويج بالحُـرِيَّهُ

من عنا حر نسيب غَرَمَه ومن يطأ رَفي قَـةً مَنْكوحتَـهُ فسالوطءُ لمْ تَصِرْبه أمَّ ولَدْ وحَــيْثُ أَثْبَــتْنا لَهُ إيلادَها بأنْ يَزولَ رقُّها فَتُعْتَقًا وتَمَّ نَظمُ غاية التَّقريب أبيساتُهُ ألفٌ وخُسمُسُ ألف نَظمُ الفَقير الشَّرَف العَمْريطي ف الحَدُ لله على تمامه على النبيّ وءاله وكسحسبه

قيمتَهُ في الحال سيّدُ الأمّه أوْباشتباه ثُمَّ صارَتْ قَنَّتَهُ قَطْعًا ولا بشُبهة في المُعْتَمَد فمات عَنْها بَلَغَتْ مُرادَها قَـبْلَ الوَصايا والدُّيون مُطلَقا سَـمَّـيْتُهُ «نهايةَ التَّـدْريب» وزدْ عَلَيْها رُبْعَ عُشْر الألْف(١) ذي العَجْز والتَّقْصير والتَّفْريط ثُمَّ صَـلاةُ الله مَعْ سـلامـه والتابعينَ ثُمَّ كُلّ حـــزبه

 <sup>(</sup>١) على حسب قوله مجموع العدد: ألف ومئتان وخمسة وعشرون بيتًا، ولدى العدّ والفحص وجدت أبياتها ألفًا ومائتين وعشرين بيتًا فلعل الشطر الثاني من البيت:

<sup>«</sup>وزد عليها خُمسَ عُشر الألف». والله اعلم.

# ﴿الفهرس﴾

| 71               |                                         | ترجمة موجزة للناظم                            |
|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ٦٣               |                                         | كتاب الطهارة                                  |
| ٦٤               |                                         | فصل في السواك والآنية                         |
| ጓ £              | ,,,,, ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  | بــاب الوضوء                                  |
| 40               |                                         | باب المسح على الخفين                          |
| 70               |                                         | · · · ب ع مي يو.<br>بــاب الاستنجاء           |
| 44               | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,        | بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         |
| *                |                                         |                                               |
| ``<br><b>\</b> Y |                                         | ب.ب العليل السنونة<br>فصل في الأغسال المسنونة |
|                  |                                         | <b>L</b> -                                    |
| ۲۷               | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | باب التيمم                                    |
| 47               |                                         | باب النجاسة                                   |
| 44               |                                         | باب الحييض                                    |
| Υ,               |                                         | باب ما يحرم على المحدث                        |
| ٧.               |                                         | كتاب الصلاةكتاب                               |
| <b>Y</b> Y       |                                         | باب شروط الصلاة                               |
| <b>Y</b> T       |                                         | •                                             |
| Y 0              | *************************************** | فصل في مبطلاة الصلاة                          |
| ٧٦               | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | باب سجود السهو                                |
| <b>Y Y</b>       | بها الصلاة                              | فصل في الأوقات التي تكره ف                    |

| ٧٧ | باب صلاة الجماعة             |
|----|------------------------------|
| ٧٨ | باب صلاة المسافر             |
| ٧٩ | باب صلاة الجمعة              |
| ۸. | باب صلاة العيدين             |
| ۸۱ | باب صلاة الكسوفين            |
| ۸۱ | باب صلاة الاستسقاء           |
| ۸۲ | باب كيفية صلاة الخوف         |
| ۸۳ | فصل في اللباس                |
| ۸۳ | كتاب الجنازة                 |
| ۸٥ | فصل في كيفية حمل الميت ودفنه |
| ۲۸ | كتاب الزكاة                  |
| ۲۸ | فصل في زكاة الإبل            |
| ۸٧ | فصل في زكاة البقر والغنم     |
| ۸۸ | فصل في الخلطة وشروطها        |
|    | فصل في زكـــــاة الزروع      |
| ٨٨ | وبيـــان النصـاب             |
|    | باب زكاة النقدين             |
| ٨٩ | وييــــان النصـاب            |
| ٨٩ | باب زكاة الفطر               |
| ٩, | فصل في قسم الزكاة            |
| ٩. | كتاب الصيام                  |
|    | فصل في موجب الكفارة          |
| 91 | والفديسة وغير ذلك            |

| ۹ ۲   | باب الاعتكاف              |
|-------|---------------------------|
| 9.4   | كتاب الحج                 |
| 94    | باب محرمات الإحرام        |
|       | فصل في بيان الدماء        |
| 9 £   | وما يـقوم مقــامها        |
| 90    | كتاب البيع                |
| 9 7   | باب الربا                 |
| 97    | باب الخيار                |
| ٩٧    | فصل في بيع الثمار والزروع |
| ٩٧    | كتاب ألسلم                |
| ٩٨    | باب القرض أ               |
| ۹,۸   | باب الرهن                 |
| ٩.٨   | باب الحجر                 |
| 99    | باب الصلح                 |
|       | فصل في إنسراع الروشن      |
| ١     | في الطريق وما يذكر معه    |
| 1     | باب الحوالة               |
| 1.1   | باب الضمان                |
| 1.1   | باب الشركة                |
| 1.7   | باب الوكالة               |
| 1 + Y | فصل في احكام الاقرار      |
| 1.5   | باب العارية               |
| 1.4   | باب الغصب                 |

| 1 . 6 | *******                                 | باب الشفعة                  |
|-------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| ۱ - ٤ |                                         | باب القراض القراض           |
| 1.0   |                                         | باب المساقاة                |
| 1.0   | ,                                       | فصل في المزارعة والمخابرة   |
| 1.0   |                                         | باب الاجارة                 |
| 1.7   |                                         | باب الجعالة                 |
| 1.7   |                                         | باب إحياء الموات            |
| ١.٧   |                                         | باب الوقف                   |
| 1.4   | \                                       | باب الهبة                   |
| 1.4   | *************************************** | باب اللقطة                  |
| 1 + 1 |                                         | باب اللقيط                  |
| 1 • 9 | ***** ********************************* | باب الوديعة                 |
| 1 . 9 |                                         | كتاب الفرائض                |
|       |                                         | فصل في الفروض               |
| 11.   |                                         | المقدرة في كتاب الله تعالى  |
| 111   |                                         | فصل في التعصيب              |
| 117   | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | باب الوصايا                 |
| 114   |                                         | كتاب النكاح                 |
| 114   |                                         | فصل في بيان العورة          |
| 111   |                                         | فصل في شروط النكاح وأوليائه |
| 111   | *************************************** |                             |
| 110   | *************************************** | نصل في مثبتات الخيار        |
| 110   | ·                                       | نصل في الصداق               |

| 117 | باب القسم والنشوز                        |
|-----|------------------------------------------|
| 117 | بأب الخلع                                |
| 114 | باب الطلاق                               |
| 114 | فصل في أكثر الطلاق والاستثناء والتعليــق |
| ۱۱۸ | باب الرّجعة                              |
| 111 | باب الإيلاء                              |
| 119 | باب الظّهار                              |
| 119 | باب القذف واللعان                        |
| 17. | باب العدة                                |
| 111 | باب الاستبراء                            |
| 111 | فصل في ما يجب للمعتدة و ما عليها         |
| 141 | باب الرضاع                               |
| 177 | باب النفقات                              |
| 174 | باب الحضانة                              |
| 174 | كتاب الجنايات                            |
| 172 | فصل في شروط القصاص                       |
| 172 | باب الديات                               |
| 170 | فصل في ابانة الأطراف و إزالة المنافع     |
| 177 | هاب دعوى الدم والقسامة                   |
| 144 | باب الكفارة                              |
| 177 | كتاب الحدود                              |
| 177 | باب حد الزنا                             |
| 114 | باب التعزير                              |

| 144  | *************************************** | باب حد القذف         |
|------|-----------------------------------------|----------------------|
| 144  |                                         |                      |
| 144  | *************************************** |                      |
| 149  | *************************************** | _                    |
| 179  | *************************************** |                      |
| 14.  | # - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - |                      |
| 14.  |                                         | باب الرّدة           |
| 14.  |                                         |                      |
| 141  |                                         |                      |
| 144  | 1-11-11-4-1-1-11-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1- |                      |
| 144  | *************************************** | باب الجزية           |
| 1 22 |                                         | كتاب الصيد والذبائح  |
| 145  | *************************************** | باب الأطعمة          |
| 140  |                                         | باب الأضحية          |
| 140  | *************************************** | باب العقيقة          |
| 141  |                                         | كتاب السبق والرمي    |
| 177  |                                         | كتاب الأيمان والنذور |
| 147  | *************************************** | باب الأيمان          |
| 144  |                                         | باب النذر            |
| 144  | *************************************** | كتاب القضاء          |
| 144  | //                                      | باب القسمة           |
| 144  | 414111777144144444444444444444444444444 | باب الدعوى           |
| 1 .  | *************************************** | كتاب الشهادات        |

| 1 2 | • | باب الشهادات                                |
|-----|---|---------------------------------------------|
| ۱ ٤ | • | فصل في الشهادات على حقوق الله وحقوق الإنسان |
| ۱ 2 | • | فرع                                         |
| 1 2 | • | كتاب العتق                                  |
| 1 2 | ۲ | باب الولاء                                  |
| 1 2 | ۲ | باب التدبير                                 |
| 1 2 | ۳ | باب الكتابة                                 |
| ۱ ۽ | ٣ | باب أم الولد                                |
| 1 4 | • | ﴿ الفهرس ﴾                                  |

كتاب الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع من أشهر المتون في الفقه الشافعي، ورغم صغر حجمه قل لفظه وكثر معناه، ولذلك اعتنى به العلماء شرحا وتعليقا ونظما وتدريسا وممن اهتم واعتنى بهذا الكتاب الأستاذ الفاضل الشيخ شرف الدين الشهير بالعمريطي فنظمه نظما جيدا واضحا جاء مثل الشرح للأصل في الموضوح ورتبه ترتيب الأصل فجاء ألف بيت الوضوح ورتبه ترتيب الأصل فجاء ألف بيت ويزيد وأسماه، «نهاية التدريب في نظم غاية التقريب».

ولأهمية الأصل والنظم المذكورين قامقسم الأبحاث والدراسات الإسلامية بالاعتناء بهما وذلك بطبعهما مجموعين لتنتشر الفائدة، ويعم النظع.



